لا إله إلا الله - محمد رسواء الله

سلسلة معالم الإسلام

# معالر المقيدة الإسلامية

تأليف محمود عبد الرحمى عبد المنهم المدرس المساعد بجامعة الأزهر

الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

## المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إله أحد، فرد صعد، لا صاحبة له ولا ولد .

(قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد)(١)

وأشبهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .

اللهم صلٌّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد ..

فإن باب الإسلام هو توحيد الله عز وجل ، فلا يستطيع أحد أن يدعى الإسلام قبل أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله . فإذا قالها كان في عداد المسلمين له ما لهم، وعليه ما عليهم من الحقوق والواجبات .

وهذه الكلمة خطيرة الشأن فهي:

١ - تشتمل على معانى التوحيد .

٢ - لا يقبل الله عمل أحد مهما كان صبالحا في ظاهره إلا بها .

قال تعالى: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)(٢).

٣ - إنها ليست مجرد كلمة تقال، فلها معناها، ولقولها تكاليف، والمشركون في مكة كانوا يفهمون معناها جيدا، لذا أبوا أن يقولوها، فلو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة لقالوها وانتهت المشاكل، ولما كانت هناك حروب ومعارك.

(فاعلم أنه لا إله إلا الله )(٣) .

٤ - وهى الحقيقة الدائمة التى لا يعتورها تغير ولا تبدل، فهى من الثوابت، لذا قال الله فى شانها: (وجعلها -أى: جعل إبراهيم عليه السلام لا إله إلا الله- كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون)(٤).

 <sup>(</sup>١) سبورة الإخلاص . (٢) سبورة الزمر الآية : ١٥ . . . .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية : ١٩ . (٤) سورة الزخرف الآية : ٢٨ .

لذا أرسل الله عز وجل بها جميع رسله وأنبيائه .

قال الله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)(١) .

وفى رسالة نوح قال تعالى: (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)(٢).

وفى رسالة هود قال تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون)(٢).

وكانت رسالة إبراهيم في التوحيد، فقد دعا قومه وأباه إلى توحيد الله، وجادلهم كثيرا وقام عمليا بإثبات أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، فكسر أصنامهم وتحمل إيذاءا شديدا لولا عناية الله ورعايته له.

وكذا موسى عليه السلام، وعيسى، ومحمد -صلى الله عليهم وسلم أجمعين- بعثوا بالتوحيد الخالص .

التوحيد الذي له أثره في القلوب وعلى الجوارح.

التوحيد الذي يكون من خلاله منهاج حياة منبثق منه ..

التوحيد الذى يؤثر على الحياة بأسرها فيخضعها لله ويهتف المسلم الموحد بقوله تعالى ..

(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)(٤).

لأنها أساس إسلام العبد لله ، والأساس إن لم يكن متينا لا يقام عليه بناء شامخ، وبناء الإسلام شامخ عظيم، فلابد أن يكون له أساس متين من الإيمان بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا .

لذا عزمت أن أكتب سطورا في العقيدة، أسجل فيها أركان الإيمان وما يتعلق بها، وأبين عقيدة الإسلام، وأنها ليست عقيدة لاهوتية جامدة، وإنما هي عقيدة عملية دافعة، إنها ليست عقيدة سلبية وإنما هي عقيدة إيجابية، بل الإيجابية إحدى سماتها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية : ٢٥ . (٢) سورة الأعراف الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٦٥ . (٤) سورة الأنعام: ١٦٢ ، ١٦٢.

تكون هذه السطور تذكرة لنفسى ، وتذكرة لإخوانى المسلمين الذين جمعتنا سويا هذه العقيدة على بعد الديار واختلاف الأوطان .

ولقد توخيت في هذه السطور اليسر في العرض ، وآثرت الكلمة المعهودة على الكلمة المهجورة، وما ساغ من العبارات على ما غرب، حتى يسهل على القارىء استيعابه وإدراك ما فيه، ولقد ذلل أسلوبه حتى صار في متناول الناشئة، وهي مرحلة قل أن تحد من كتب في العقيدة لها .

كما أننى أضربت عن مواطن الخلاف، واكتفيت بمواطن الاتفاق، وهى جل مسائل العقيدة، وآثرت عرض مذهب السلف على غيره، ولم أتعرض لبيان أراء الفرق المختلفة كالمعتزله، والجبرية، والجهمية، والشيعة وغيرهم ، وكان ملاذى فى ذلك كتاب الله ، وما صبح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من الأثمة المجتهدين كأبى حنيفة ، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وغيرهم .

ولقد أضفت بعض المباحث المهمة المتعلقة بالعقيدة في آخر هذا الكتاب فإنها إما ملحقة بالعقيدة، أو ثمرة من ثمارها، وأثر من آثارها ،

راجيا الله أن ينفعنى والمسلمين بهذه السطور، فيكون لها واقع عملى في أرض الله هدامة لنا ولغرنا إن شاء الله .

كما أسال الله أن يجبر تقصيرى، وأن يغفر زلتى، وأن يردنى إلى السواب فيما أخطأت فيه، وأن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه في ميزان الحسنات يوم القيامة.

إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .....

كتبه . محمود عبد الرحمن عبد المنهم حمود عبد الرحمن عبد الأزمر

القاهرة في

١٠ شوال ١٤١٣ هـ ١٢ أبريل ١٩٩٢م

## عقيدة الإسلام

إن عقيدة الإسلام ليست ألغازا مبهمة تحار فيها العقول وتحتاج إلى من يبين إبهامها ويزيل غموضها ويحل إشكالها، ولكنها من الوضوح والبيان بمكان لا يخفى على الطفل والناشئة أن يفهموها جيدا، فليست بحاجة لأن يقول قائل في شأنها هروبا من الإلحاح في السؤال: أغمض عينك واتبعني، أو يقول: آمن أولا ثم ناقش.

من هنا جاءت آيات القرآن، وأحاديث الرسول-صلى الله عليه وسلم-واضحة تمام الوضوح في الحديث عن العقيدة، حتى إن السور القصيرة تنزل لتشرح العقيدة أو تلخصها، كسورة الإخلاص التي لم تزد في المصحف على سطر واحد، ذلك أنها عقيدة توافق الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها ولا تخالفها .

وهى لا تخالف البدهيات، والمسلمات، وإنما هى واحدة منها، لذا كان النظر فى الكون والتفكر فيه وفى سنن الله الكونية مساعدا لاستقرار الإيمان، فإن الإنسان إذا جرد نفسه من الهوى وتفكر فى خلق الله تعالى قاده ذلك إلى مزيد من اليقين والإيمان الحق بالله خالق السموات والأرض.

قال الله تعالى: (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)(١).

وقال تعالى: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)(٢).

وقال تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامك (٢).

وقال تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر)(٤).

<sup>(</sup>١) سبورة أل عمران الآية ١٩٠ ، ١٩١ . (٢) سبورة يونس الآية : ١٠١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة عبس الآية : ۲۲ : ۲۲ (٤) سورة الطارق الآية : ٥ : ٨ .

وقال تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت)(١).

كما أن عقيدة الإسلام ليست معرفة مجردة خالية من الروح غير دافعة إلى عمل، أو منزوية عن الحياة، كلا كلا ، ولكنها إيمان قلبى يغمر القلب والوجدان جميعا بالله تعالى وبأسمائه الحسنى ، وصفاته العليا، ثم ينضح على الجوارح – بعد النطق به – عملا صالحا يرضى عنه الله ورسوله .

إن هذا الإيمان القلبى يحتاج إلى دليل ويرهان عليه، وهذا الدليل والبرهان هو العمل الصالح ، وقد جاء فى الأثر عن الحسن البصرى: «ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل، وإن قوما غرتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل»، وهذه الأعمال التى هى ثمرة الإيمان ودليله ليست اختراع إنسان، ولاعادة قوم، ولا عرف بلد، ولكنها أعمال حددها الله سبحانه وتعالى تحديدا، ثم ترك مساحة واسعة لمن يريد قربا من الله أكبر، وثوابا منه أعظم أن يملأ ما يقدر عليه منها، لأن هذه العقيدة تقول:

. لا يعبد إلا الله وحده، ولا يعبد الله إلا بما شرع .

ثم يكون حظ العبد من هذا الإيمان قوة وضعفا على قدر عمله واجتهاده ،

قال عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان فرائض، وشرائع ، وحدودا، وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا، بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص»(٢).

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(٢).

ففي هذا الحديث الشريف بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد شعب

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآية : ١٧ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) منحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى الإسلام على خمس ١٠/١ - ط. عيسى الحلبي .

<sup>(</sup>٣)مىحيح مسلم حديث رقم(٥٨) جـ ١٣/١٦ بط. عيسى الحلبي ترقيم: الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي.

الإيمان(١) إجمالا، ثم ضرب لنا أمثلة ثلاثة من تلك الشعب:

الأول: أعلى هذه الشعب، وهي : لا إله إلا الله .

الثاني: أدنى هذه الشعب، وهي: إماطة الأذى عن الطريق.

الثالث: شعبة متوسطة بين هذه وتلك، وهي: الحياء.

وينبغى أن يعلم كذلك: أن بعض هذه الشعب أركان للإيمان، لا يتحقق إيما العبد حتى يؤمن بها جميعا، وبعضها فرائض واجبة الأداء يستحق على أدادً الثواب ويستحق على تركها العقاب، وقد يكفر إن جحدها .

وبعضها أخلاق وسلوك بما فيها من أخلاق واجبة، وأخلاق مندوبة، بمعنى أ العبد إن فعلها كان له ثواب عظيم عند الله، دون أن يرتب على تركها عقام وبعضها متعلق بأمور المعاملات بما فيها من بيع وشراء، وأخذ وعطاء، بدرجات المختلفة.

فهذه الشعب: متفاوته كما جاء في الحديث الآنف الذكر.

وهي كذلك شاملة للعقيدة، والأخلاق ، والعبادات ، والمعاملات .

وقد اجتهد العلماء فى حصر هذه الشعب، ويجدر أن أذكر مسلكا م مسالكهم وهو مسلك ابن حبان، الذى رجحه الإمام ابن حجر فى فتح البان وذكره. وها أنذا أذكرها لك فى جدول موزعة على أقسامها حتى يتيسر فهمها

<sup>(</sup>۱) لا خلاف بين تعدادها بضعا وستين، وبين بضعا وسبعين، فإنها بضع وستون، وبعضها في تفصيلات لو عدت لصارت بضعاً وسبعين كما بين ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح البخار ١٨٨١ ربان.

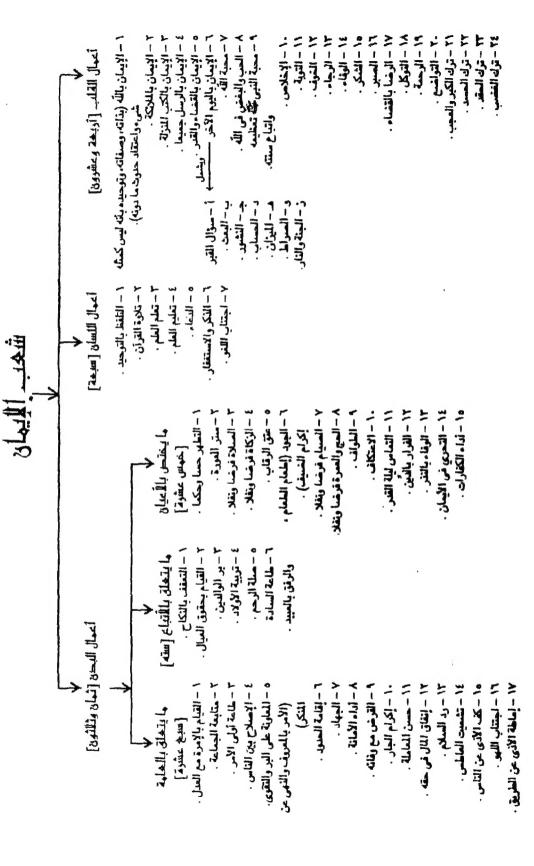

مع ملاحظة أن هذه الشعب قد نال كل جارحة من جوارح الإنسان حظا منها، فمنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. فعلى السمع تكاليف، وكذا على النظر، والذوق، والشم واللمس(١)،

والناس يتفاوتون في أداء هذه الشعب وتحقيقها، فمن فعلها جميعا مخلصا لله قلبه مريدا للتواب، لا يبغى إلا وجهه ورضاه، والجنة، ولا يتطلع إلا إلى النجاة من المنار وأهوالها، كان إيمانه كاملا تاما.

ومن قصر فيها جميعا فليس له من الإيمان إلا الدعوى المجردة .

ومن قصر فى بعضها وأدى بعضها، كان له من الإيمان على قدر ما أدى من الأعمال بمراتبها ودرجاتها، وكان فاقدا لجزء من الإيمان على قدر ما ترك أو قصر، فقد سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - حارثة قائلا له : كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: «أصبحت مؤمنا حقا» فلم يقبل منه هذه الإجابة دون أن يسئله عن الدليل والبرهان فقال له: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك، وصدق إيمانك؟

فقال: عزفت نفسى عن الدنيا، فأسهرت ليلها وأظمأت نهارها، وظللت كأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال له: عرفت فالزم»(٢).

وبعد، فخلاصة ما سبق:

- ١ أن عقيدة الإسلام عقيدة سهلة لا غموض فيها .
  - ٢ أنها توافق الفطرة السليمة ولا تخالفها.
    - ٣ أنه يعمقها العلم والتفكر في الكون .
  - ٤ أنها عقيدة عملية، فالإيمان قول وعمل.
- ه أن الإيمان بها يزيد بالعمل الصالح، وينقص بالعمل السييء .
  - ٦ أنها ذات شعب وأركان وفرائض .
- ٧ أن شعبها وأركانها متفاوتة في درجاتها، وأنها موزعة على قلب الإنسان ولسانه، ويقية جوارحه .

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ١٠٩/١ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بإسناده عن الحارث بن مالك الأنصاري .

## أركان الإيمان

قال تعالي :

[ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه دوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعمدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

سورة البقرة الآية (١٧٧)

وقال صلي الله عليه وسلم:

« ... الإيمان ؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» .

متفق عليه (من حديث طويل) اللؤلؤ والمرجان ٢/١ رقم (٥)

## فاعلم أنه لا إله إلا الله

لقد أمر الله الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يه التوحيد، إنه لم يأمرهم أن يقولوها، إنما أمرهم أن يحصلوا حقيقة بمعنى تيقنها بمعناها الحقيقى ، فإذا نطق بها بعد ذلك، كان ذا وشهادة بما وقع فى قلبه من اليقين، بوجود الله - تعالى - وأنه سبح غيره ولا معبود سواه، وأنه سبحانه له الخلق والأمر (وهو الله لا إله الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون)(١) .

ولقد عد القرآن الكريم، والسنة الشريفة، الإيمان بالله أول أركان ا هو أصل الإيمان، وما عداه يعتبر تابعا لهذا الأصل.

وليس معنى الإيمان بالله أن يؤمن العبد بوجود الله فقط ، بل إن ممن ذلك، وأشمل؛ فإن الإيمان بوجوده له ما يتبعه من الضرورات الإبكان المشركون يؤمنون بوجود الله – تعالى – بل ويؤمنون بأنه خالق وأنه الرازق، ومع ذلك لم يعدهم الإسلام مؤمنين، لأنهم أشركوا مع الله قال الله تعالى : (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يه والأبصار ومن يخرج الحى من الميت، ويخرج الميت من الحى، ومن فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الضلال فأنى تصرفون»(٢).

ويقول أيضا: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقوام أفلا تذكرون، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقوام أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار علي تعلمون. سيقواون لله، قل فأنى تسحرون) ثم قال سبحانه بعد ذلك مب أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه الذهب كل إله بما خلق. ولعلا بعضهم على بعض. سبحان الله عما يص الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة القصيص الآية : ٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) سورة يونس الآية : ۲۱ ، ۳۲ .
 (۳) سورة المؤمنون الآية : ۲۱ ، ۳۲ .

وقد قال الرجل الأعرابي بفطرته: «البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ويحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟!» ،

ولقد كان بنظره وتأمله يعلم أن الكون ما خلق عبثا، وما خلق نفسه وما ادعى أحد أنه خلقه ولا أنه خلق نفسه، فلم يبق إلا أن يعلم أن خالقه هو الله رب العالمين، ويهذا ذكرهم القرآن وحاجهم (آم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، إلى آخر هذه الآيات)(۱). إن كونا بهذا النظام الفذ ، وبهذا الإتقان المعجز، والتكامل العظيم، بما فيه من أجرام كونية، من نجوم وكواكب، وبما فيه من بحار، وأنهار ، وجبال ، وسهول، ووديان، لجدير أن لا يشك الإنسان لعظة أنه من خلق الله، وجدير به أن يلهج لسانه بقول: (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)(۲).

(ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) (٢) (فتبارك الله أحسن الخالقين) (٤) . (الذي خلق فسوى) (٩) :

«لقد خلق الله كل شيء فسواه، فاكمل صنعته، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه، والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقته وغايته، فهداه إلى ما خلقه لأجله، وألهمه غاية وجوده، وقدر له ما يصلحه مدة بقائه، وهداه إليه أيضا، وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود، يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود، من الكبير إلى الصغير، ومن الجليل إلى الحقير، كل شيء مسوى في صنعته، كامل في خلقته، معد لأداء وظيفته، مقدر له غاية وجوده، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق، وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق، ميسرة لكي تؤدى دورها الفردى، (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية: ٣٧:٣٥. استمع إليها جبير بن مطعم في الصلاة من رسول الله عَلَيْهُ في صلاة المغرب فقال: فلما سمعتها : كاد قلبي أن يطير وفي رواية (يتصدع) وهو حديث في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ١٩١ . (٢) سورة الملك الآية: ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية: ١٤. (٥) سورة الأعلى الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) في ظلال القرآن للأستاذ/ سيد قطب : ١/٢٨٨٢ . ١٨٨٤ عدار الشروق.

#### وکل شکء عنده بهقدار (۱) :

لقد قال العلماء: إن الكون قد وضع كل شيء فيه في موضعه اللائق به الذي لا يصلح له ولغيره إلا هذا الموضع ، وبحجم يتناسب معه ومع غيره أيضا حتى يحدث التكامل والتعاون ، فلو كانت الشمس أقرب من موضعها الذي هي فيه إلى الأرض لتفحم الكون واحترق، ولاستحالت الحياة .

ولو كانت بعيدة عن هذا الموضع، لتجمدت الحياة من البرد.

ولو اقترب القمر عن ذلك الموضع أو كان حجمه أكبر، لغمرت المياه الأرض من المد، ولغرقت، ولما كانت، هناك حيات

ولو بعد عن ذلك أو كان أصغر، لغارت مياه البحار، ولما استقرت حياة.

ولو كانت مياه البحر أكثر مما هي عليه الآن، لفسدت الحياة.

ولو كانت أقل من ذلك لتعفنت الحياة، ولما وجد شيء صالح .

(صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون)(٢) .

إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع سنوات، إنه على مسافة تبلغ نحوا من ٥٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ميل، إنك لو مثلت الشمس بنقطة من حبر على هذه الصحيفة، لتمثل أقرب نجم بنقطة أخرى تبعد عن النقطة الأولى بنحو (٤) أميال.

المجرة قرص عظيم ، وهي قرص مفرطح، كالرغيف، وقطر القرص نحو من .٠٠٠ سنة ضوئية، السنة الضوئية مسافة مقدارها: ٦ مليون مليون ميل، فقطر هذا القرص نحو من ٦٠٠ ألف مليون مليون ميل، وارتفاعه نحو عشر ذاك(٣).

ولننزل مرة أخرى من الكون إلى جسم الإنسان ذاته، وما أودع الله فيه من الأسرار والعجائب، وما فيه كذلك من الأجهزة المتعددة، وكيف تعمل هذه الأجهزة في أن واحد بلا كلفة، وحيث لا يشعر الإنسان، وعلى كل حال هو فيه، سواء كان نائما أو يقظا، جالسا، أو راقدا، أو قائما، ماشيا، أو واقفا.

<sup>. (</sup>١) سورة الرعد الآية : ٨ . (٢) سورة النمل الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) قبسات الرسول 🎏 ٦٥ ، ٦٤ نقلا من كتاب مع الله في السماء د/ أحمد ذكي .

الحواس وحدها معجزة، والجلد والشعر معجزة، والأنياب والأظفار معجزة، وجهاز الهضم، والتنفس، والإنسال كلها معجزات.

كل عضو مخصص القيام بوظيفته أو عدة وظائف، وهي كلها في الأصل بويضة واحدة، أو حيوان منوى في رأى العين - غير مميز الأجزاء.

كم من معجزة في الإنسان ؟

ما العقل ؟ كيف يفكر ؟ كيف يصل إلى المقائق ؟ كيف يرتب بعضها على بعض، ويستنبط بعضها من بعض ؟

وما التفكير، كهرياء هو ؟ أم مادة ؟ أم طاقة ؟ وكيف تميزت عن الطاقة الأخرى كلها وتفردت عنها ؟

وما الروح ؟ ذلك المجهول!

وهذا قليل جدا بجانب ما بالجسم من أجهزة وأسرار - قال الله تعالى : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون)(١) .

ونسى كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شي له آية تدل على أنه الواحد

وأخيرا أعود إلى دليل الفطرة فأقول:

سأل رجل جعفر الصادق - رضى الله عنه - «عن الله» فقال: ألم تركب البحر ؟ قال: بلى، قال: فهل هاجت الربح بكم عاصفة ؟ قال: نعم، قال: وانقطع حينتذ أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال: نعم، قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء ؟ قال: نعم، قال: فذلك هو «الله».

وإلى هذا أشارت الآية الكريمة: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)(٢). والآية الكرية: (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المرج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية : ٢١ ، (٢) سبورة الإسراء الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية : ٢٢ . وانظر كتاب: الله في العقيدة الإسلامية ص : ١٨ ط. دار الشهاب .

## أسماء الله - تخالي - والأحكام المتخلقة بما :

لقد بين القرآن الكريم ، والسنة المطهرة أسماء الله - تعالى - حتى يعرف الناس خالقهم من خلال هذه الأسماء .

وقد جاء فى حديث واحد بيان تسع وتسعين اسما، حيث قال - صلى الله عليه وسلم: «لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحدا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر» أخرجه البخارى ومسلم(١) ، ورواية البخارى (من أحصاها). وأخرجه الترمذي وزاد:

(هو الله(۲) الذي لا إله إلا هو الرحمن(۳) ، الرحيم(٤) ، الملك(٥) ، القنوس(٦) ، السلام(٧) ، المؤمن(٨) ، المهيمن(٩) ، العزيز(١٠) ، المجيمن(٩) ، المحيور(١٥) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في منحيحه : رقم (٧٣٩٢)، ومسلم في منعيحه: رقم (٧٦٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الله : علم على الذات الإلهية ، ويقية الأسماء يدل كل اسم على صفة من صفائه ،

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر.

<sup>(</sup>٤) الرحيم : ذو الرحمة للمؤمنين، كقوله تعالى : (وكان بالمؤمنين رحيما) .

<sup>(</sup>٥) الملك: المتصرف في ملكه كيفما يشاء.

<sup>(</sup>١) القنوس : المطهر في ملكه .

<sup>(</sup>V) السلام : الأمان لخلقه .

<sup>(</sup>٨) المؤمن: المصدق وعده لهم ، والمؤمن خلقه من العذاب . \_

<sup>(</sup>٩) المهيمن : المسيطر .

<sup>(</sup>١٠) العزيز : الغالب .

<sup>(</sup>١١) الجبار: المنفذ الوامره، والمصلح لشئون عباده،

<sup>(</sup>١٢) المتكبر : العالى عن صفات الخلق المتفرد بصفات عظمته .

<sup>(</sup>١٣) الخالق: الموجد للمخلوقات من غير أصل.

<sup>(</sup>١٤) البارىء: الخالق لما فيه الروح، والموجد لما له أصل .

<sup>(</sup>١٥) المصور: المعطى لكل شيء صورة تميزه عن غيره.

<sup>(</sup>١٦) الغفار : كثير المغفرة وسنتر الذنوب .

<sup>(</sup>١٧) القهار: القابض على كل شيء والقاهر لكل الملائق.

```
الوهاب (۱) . الرزاق(۲) . الفتاح(۲) . العليم(٤) . القابض(٥) . الباسط(٢) . الخافض(٧) . الرزاق(١٠) . المغز(٩) . المذل(١٠) . السميع(١١) . البصير(١٢) . الحكم(١٠) . العليم(١٤) . اللطيف(٥١) . الخبير(٢١) . الحليم(١١) . العظيم(١١) . الغفور(٢١) . الشكور(٢٠) . العليم(٢١) . العليم(٢١) . العسيب(٢٥) . الحسيب(٢٠) . ا
```

- (١) الوهاب : كثير النعم دائم العطايا والمن . (٢) الرزاق : خالق الأرزاق وأسبابها .
  - (٣) الفتاح: الذي يفتح خزائن رحمته لعباده.
  - (٤) العليم: العالم بكل شيء فلا تخفي عليه خافية ،
  - (٥) القابض: قابض الأرواح، أو مضيق الرزق على من يشاء.
    - (٦) الباسط: موسع الرزق على من يشاء.
  - (٧) الخافض : الذي يخفض من يشاء ممن يستحق الخزي والذل والعذاب .
    - (٨) الرافع : الذي يعلى من يستحق الرفعة من المؤمنين .
  - (٩) المعن : يعن من يستمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة . (١٠) المذل : الذي يذل أعداء ه .
    - (١١) السميع: الذي وسم سمعه الأصوات، قلا يخفي عليه سرولا جهر.
      - (١٢) البصير: الذي وسع بصره الأشياء وانكشفت له انكشاقا تاما .
  - (١٣) الحكم : الحاكم الذي لا معقب لحكمه . (١٤) العدل : الذي لا يظلم أبدا .
    - (٥٥) اللطيف: العالم بخفايا الأمور ووقائعها، فلا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء.
      - (١٦) الخبير : الذي لا تخفى عنه خافية ولا يغيب عنه شيء .
        - (١٧) الطيم : الذي لا يستفره غضب ولا يعجل بالعقوبة .
          - (١٨) العظيم: المتصف بالجلال والجمال.
            - (١٩) الغفور : كثير الغفران .
          - (٣٠) الشكور: الذي يعطى الكثير على العمل القليل.
      - (٢١) العلى : المرتفع الذي بلغ الغاية التي لا يدركها إلا هو في علو المرتبة .
      - (٢٢) الكبير: الذي لا تقدر الحواس على إدراكه ، والعقول عن تصور ذاته ،
        - (٢٣) الحقيظ: الذي يمنع الأشياء من الخلل والفساد .
          - (٢٤) المقيت : الذي خلق الغذاء المادي والروحي .
        - (٢٥) الحسيب: الذي يكفي عباده أو الذي يحاسبهم يوم القيامة .

```
الجليل(۱) . الكريم (۲) . الرقيب (۳) . المجيب(٤) . الواسع(٥) . الحكيم(٢). الودود (۷) المجيد (۸) الباعث (۹) الشهيد (۱۰) الحق (۱۱) الوكيل (۱۲) القوى (۱۳) المتين (۱۲) الولي (۱۵) الحميد (۱۲) المحصى (۱۷) المبدى (۱۸) المعيد (۱۸) المحيد (۲۷) المحيد (۲۷)
```

- (١) الجليل: الذي له صفات العظمة والكمال، لكمال صفاته.
  - (٢) الكريم: المعطى من غير سؤال ولا عوض،
  - (٣) الرقيب: الذي يلاحظ الأشياء فلا يغيب عنه شيء.
    - (٤) المجيب: الذي يستجيب دعاء من دعاه .
- (٥) الواسيم: الذي عمت رحمته كل شيء ، ووسيع علمه كل شيء .
- (٦) الحكيم: صاحب الحكمة البالغة لكمال علمه، واتقان كل شيء.
- (٧) الودود: المحب الخير لخلقه، والمحسن إليهم في كل الأحوال.
  - (٨) المجيد : الذي بلغ النهاية في المجد والشرف .
- (٩) الباعث معناه : باعث الرسل، وياعث من في القبور، وغير ذلك ،
  - (١٠) الشهيد : الحاضر دائما فلا يغيب ولا تخفي عليه خافية .
    - (١١) الحق: الثابت الذي لا يتغير.
    - (١٢) الركيل: القائم بأمور عباده وسائر ما يحتاجون إليه .
      - (۱۲) القوى : الذي فاقت قدرته كل شيء .
      - (١٤) المتين: الذي لا نهاية لشدته سبحانه وتعالى .
        - (١٥) الولى: الذي يتولى أمر خلقه دون سواه .
- (١٦) الحميد: المستحق للحمد والثناء على نعمه وأفضاله التي لا تحصيي.
  - (۱۷) المحصى : الذي لا يغيب عن علمه شيء .
    - (١٨) المبدىء: الموجد للأشياء من العدم.
    - (١٩) المعيد : الذي يعيد الأشياء من العدم .
      - (٢٠) المحيى : خالق الحياة .
      - (٢١) المميت: سالب الحياة من الأحياء،
- (٢٢) الحي : المتصف بالحياة الكاملة الأزلية التي لم يسبقها عدم ، وإن يعتريها موت .

القيوم(۱)، المواجد(۲)، الماجد(۳)، المواحد(٤)، الصمد(٥)، القادر(٢)، المقتدر(٧)، المقدم(٨)، المؤخر(٩) الأول(١٠)، الآخر (١١)، الظاهر (١٢)، الباطن(١٣)، المقدم(٨)، المتعالى(٥١)، البر(٢١)، التواب(١٧)، المنتقم(٨١)، العفو(١٩)، الرء وف(٢٠)، مالك الملك(٢١)، ذو الجلال والإكرام(٢٢)، المقسط(٢٣)،.......

....

- (١) القيوم : القائم بنفسه والقائم به غيره، فبه قامت السموات والأرض وكل شيء دونه ،
  - (٢) الواجد: الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء،
    - (٣) الماجد : الذي لا نهاية لمجده وشرفه .
  - (٤) الواحد: الذي لا شريك له في ملكه، فهو واحد في ذاته ، وصفاته ، وأفعاله .
    - (ه) الصمد : الذي يصمد الخلائق له أي يقصدونه في جوائجهم كلها .
- (٦) القادر : القوى الذي لا نهاية لقوته .
   (٧) المقتدر : الكامل القدرة .
- (٨) المقدم : الذي يجعل بعض الأشياء سابقا على بعض لحكمة لا يعلمها غيره، سواء في الزمان، أو
   المكان، أو الشرف .
  - (٩) المؤخر : الذي يجعل بعض الأشياء لاحقا لبعض لحكمة يعلمها .
    - (١٠) الأول : القديم الذي لا أول لوجوده .
    - (۱۱) الآخر: الباقي الذي لا أخر لوجوده ،
      - (۱۲) الظاهر: الذي ليس فوقه شيء.
- (١٣) الباطن: الخفى بذاته فلا يعلم ذاته أحد . (١٤) الوالى : الذي تولى الأشياء وملكها .
  - (١٥) المتعالى: المنزه عن النقائص .
  - (١٦) البر: عظيم الإحسان على خلقه.
  - (١٧) التواب: الذي يوفق العصاة للتوبة ، ويقبلها منهم .
  - (١٨) المنتقم : شديد العقاب للعصاة المستحقين العقوبة .
    - (١٩) العفو: الماحي لسيئات من أناب إليه.
      - (٢٠) الرءوف: عظيم الرأفة والرحمة.
  - (٢١) مالك الملك : الذي تجرى الأمور في كونه طبق مشيئته وقدرته وإرادته .
  - (٢٢) ذو الجلال والإكرام: صاحب الشرف والآلاء، ومغيض النعم على خلقه.
    - (٢٣) المقسط: العادل الذي لا يظلم .

الجامع (۱). الغنى(۲). المغنى ( $\Upsilon$ ). المانع(٤)، الضار(٥). النافع( $\Upsilon$ ). النور( $\Upsilon$ ). الهادى(٨). البديع(٩). الباقى(١٠). الوارث(١١). الرشيد( $\Upsilon$ ). الصبور( $\Upsilon$ ).

- (١) الجامع: الذي يجمع الناس يوم القيامة ،
- (٢) الغني: الذي لا يحتاج لما عداه، والمحتاج إليه كل ما سواه .
  - (٣) المغنى: الذي يغيض من غناه على خلقه .
- (٤) المانع: الذي يمنع أسباب الهلاك، أو الذي يحرم من يشاء بحكمته.
  - (ه) الضار: الذي ينزل عقريته بمن يستحق.
    - (٦) الثافع: الذي عم خيره البلاد والعباد .
    - (٧) النور : الظاهر بنفسه والمظهر لغيره ،
- (٨) الهادى: الذي لا هداية لأحد إلا به سبحانه ، والذي هدى كل موجود إلى ما يحفظ وجوده .
  - (٩) البديع: الذي لا نظير له .
  - (١٠) الباقي : الدائم الوجود ،
  - (١١) الوارث: الباتي بعد فناء للخلوقات.
  - (١٢) الرشيد : المرشد لعباده، والذي تجرى تصاريفه بحكمة بالغة .
  - (١٣) الصبور: الذي لا يعاجل بالعقوبة، ولا يتعجل بشيء قبل أوانه سبحانه وتعالى .

#### حل لله - تخالك - أسهاء أخرك ؟

أقول : نعم لقد ورد في أحاديث أسماء أخرى الله، غير ما ذكر في الحديث السابق.

فقد ورد: الحنَّان ، والمنَّان، والخلاق، والمغيث، والكفيل، وبو الطول، وبو المعارج، وبو الفضل.

كما ينبغى أن تعلم أنه لا يصبح أن نطلق على الله عز وجل اسماً، أو وصفا لم يرد به الشرع بقصد اتخاذه اسما له تعالى، وإن كان يشعر بالكمال، فلا يصبح أن نقول: مهندس الكون الأعظم، ولا أن نقول المدير العام لشئون الخلق، على أن تكون هذه أسماء أو صفات له تعالى يصطلح عليها ويتفق على إطلاقها عليه تعالى، ولكنها إن جاءت في عرض الكلام لبيان تصرفه تعالى من باب التقريب للأفهام فلا بأس، والأولى العدول عن ذلك تأدبا مع الحق تبارك وتعالى (١).

## اسم الله الأعظم :

ورد بيان اسم الله الأعظم الذي إذا دعى الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى في أحاديث عدة منها:

۱ - عن بريدة - رضى الله عنه - قال: سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إنى أسالك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: فقال: «والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذى إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى »(٢).

٢ – عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قال : دخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو الله ويقول فى دعائه : اللهم لا إله إلا أنت ، أنت المنان ، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أتدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى(٢).

<sup>(</sup>١) رسالة العقائد للشبيخ الإمام/ حسن البنا ص ٢١ . ط. دار الشهاب .

<sup>(</sup>٢) و (٢) رواه أبر داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

٣ - وعن أسماء بنت يزيد - رضى الله عنها - أن النبى - صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة أل عمران: الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم»(١).

وحيث تعددت الأدعية وورد في الأحاديث أنها اسم الله الأعظم ، دل ذلك على أن اسم الله الأعظم ليس اسما محددا دون غيره ، إنما يؤخذ من مجموع ما سبق: أن أي دعاء فيه ثناء على الله بأسمائه وصفاته على هذا النحو فهو من اسم الله الأعظم .

وينبغى أن يعلم: أنه لا يجوز ادعاء أن اسم الله الأعظم في ألفاظ غير مفهومة ولا يدرى المراد منها، أو أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار، اختص الله به بعض خلقه، فتلك دعوى عارية عن الدليل ،

ويكفينا ما ورد عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قفيه الكفاية والهداية، وينبغى أن يتأمل العبد فيها، ويدرك معناها، حتى تنفعل بها نفسه، ويتخذها نبراسا، ويفتح الله عز وجل له آفاقا من معرفته ببركة وقوفه على الوارد من الشرع.

الدعاء والملف بأسماء الله تغالكم:

من خلال ما سبق نعلم أنه ينبغى أن يسال العبد ربه باسمائه الحسنى، وقد قال تعالى: «والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون»(٢)،

ومعنى ذلك: اطلبوا منه بأسمائه ، فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارحنى، يا حكيم احكم لى، يا رزاق ارزقنى، يا هادى اهدنى، يا فتاح افتح لى، يا تواب تب على، هكذا، ولا تقول يا رزاق اهدنى إلا أن تريد ارزقنى الخير(٣).

ومن هذا يعلم أن هذه الأسماء هي : أيضا صفات ومعان ، فهي أسماء وصفات معا، وقد أشرنا إلى ذلك في معاني أسماء الله الحسني .

(والإلخاد في أسمائه): الميل بها وترك القصد بالتغيير فيها، كما عدل المشركون، فإنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فاشتقوا (اللات)من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن منحيع .

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعراف الآية : ١٨٠ . (٣) تفسير القرطبي ٢٧٦٣٠ .

(الله)، و(العزى) من (العزيز) ، و(مناة) من (المنان).

ومن معانى الإلحاد فيها الزيادة فيها كمن يسمى الله بغير اسمه، وكذلك النقصان منها، كتعطيل معانيها وزعم أنها ليست لها معان (١).

وأيضا فإن الحلف، وهو القسم، لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وسيأتى الكلام عنها، وقد شدد الإسلام فى ذلك وجعل القسم بغير ذلك كالقسم بالآباء أو ألأمانة ، أو أحد من العباد، أو شيئا من الأشياء نوعا من أنواع الشرك، لأنه تعظيم لغير الله بما لا يستحق، وبما لم يأذن به الله، وأيضا كأن الحالف يدعو على نفسه أن ينتقم المحلوف به إن كان كاذبا، أو لم يفعل ما حلف عليه، وذلك لا يكون إلا لله عن وجل ،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (٢)،

وقال : «من حلف يغير الله فقد أشرك» (٣).

وقال: «من حلف بالأمانة ، فليس منا » (٤).

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المعنى : تفسير القرطبي ٢٧٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر (اللؤلؤ والمرجان ١٧٠/٢ رقم (١٠٦٧) وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والإمام مالك، والإمام أحمد .

<sup>(</sup>انظر: كشف الخفاء للعجلوني ٤٧٢/٢ رقم (٣٠٨)، ومفتاح كنوز السنة ص ٧٠)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد، والترمذي، والحاكم عن ابن عمر، وحسنه السيوطي (الجامع الصغير ص٣٠٤).

<sup>(3)</sup> أخرجه هكذا أبو داود عن بريدة برقم (٣٢٥٣) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر بلفظ: همن خبب زوجة امرىء أو مملوكه فليس منا، ومن حلف بالأمانة فليس: مناء الإحمدان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٧٩/٦ رقم (٤٣٤٨) .

#### صفات الله - سيحانه وتغالك :

صفات الله في القرآن الكريم كثيرة ، وكمالاته تبارك وتعالى لا تتناهى، ولا تدرك كنهها عقول البشر، سبحانه لا يحصى أحد ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى عليه المثنون .

وقبل أن نعرض صفات الله -تعالى- يجب التنبيه على أنه لا ينبغى أن نفهم هذه الصفات كما تطلق على البشر، فقرق كبير بين المخلوق والخالق، إنما تفهم على وفق قوله تعالى(ليس كمثله شبىء وهو السميع البصير)(۱)، فسمع الله تعالى غير سمع المخلوق، وكذلك البصر، والعلم، والحياة، فهو سبحانه لا يشبه أحدا من خلقه، والمسلم ليس مطالبا بمعرفة حقيقتها، إنما عليه أن يدرك آثارها في الكون.

كما ينبغى أن يكف المسلم عن التفكير فى ذات الله سبحانه وتعالى، فإن المخلوق لن يقدر قدر الله سبحانه، كما ورد فى الحديث: «لا تفكروا فى ذات الله، ولكن تفكروا فى مخلوقاته فإنكم لن تقدروا قدره»(٢) ، وليس ذلك حجرا على العقول وإنما لئلا يعمل العقل فى خارج مجاله ، وفوق حدود قدرته، وسيأتى فى ذلك بحث إن شاء الله ،

وقد أشارت آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة المطهرة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات نوعان : صفات ذاتية ، وصفات فعل .

فأها الصفائت الصائية : فهى التى لا تنفك عن الله تعالى - كالنفس ، والعلم ، والحياة، والسمع والبصر، والوجه ، والكلام ، والقدم، والملك ، والمحلمة والكبرياء، والعلو، والغنى، والرحمة والحكمة .

وأها صفائت الفحل: فهى ما تتعلق بمشيئته سبحانه وقدرته، كالاستواء ، والنزول والمجيء، والعجب، والضحك، والرضى، والحب، والكره، والسخط،

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الآية : ١١

<sup>(</sup>Y) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شبية في كتاب العرس له من قوله عت ابن عباس بنحوه، ورواه الاصبهائي في ترغيه، وهو عند أحمد، والطبرائي، وأبو نعيم عن عبد الله يت سلام، ونيه قصة (انظر : كشف المقاء / / ۲۷۲ ، ۳۷۲) .

والفرح، والغضب، إلخ ذلك، والواجب: الإيمان بهذه الصفات بنوعيها، بالمعنى الحقيقى لها وذلك في نطاق (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) دون علم بكيفية ذلك ، فإن كيفية ذلك ، لا يعلمها إلا الله وها أنذا أستعرض بعض هذه الصفات ومعانيها ذاكرا أدلتها كما وردت:

أولاً : وجود الله - سبحانه وتعالم : -

وقد تقدم بيان ذلك وأدلته، مع أن وجوده لا يحتاج إلى دليل، بل هو فوق البرهان والدليل بشهادة الفطرة ، وشهادة هذا الكون كله فإنه ناطق بوجود خالق مدبر له، قال تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت) (١).

ثانيا ؛ وثالثا ،

صفتا القدم والبقاء :

ومعنى قدمه تعالى أنه لا أول لوجوده ، فوجوده أزلى ،

ومعنى بقائه تعالى أنه لا آخر لوجوده ، فبقاؤه لا نهاية له .

أدلة ذلك من القرآن :

قول الله - تعالى - : (هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم) (٢).

وقال تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) $(^{\Upsilon})$ .

أدلة ذلك من السنة :

قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في دعائه :

« ... أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شييء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنى الدين واغنني من الفقر»(٤).

<sup>(</sup>۱) سورة الغاشية الآيات: ۱۷: ۲۰. (۲) سورة الحديد الآية: ۳. (۳) سورة القصيص الآية: ۸۸. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأوله: اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ... إلغ ».

#### رابعاء

مخالفة الله للحوادث :

معناها : عدم مشابهته للحوادث في ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ،

أدلتها : قال تعالى : (قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم بلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)(١) ،

ومعنى : (الصمد) : أي يقصده الخلق في حوائجهم لها ولابن عباس في معناه كلام أخر سيأتي .

ومعنى : (ولم يكن له كفوا أحد) : لم يكن أه أحد مكافئا ومماثلا، تعالى الله عن ذلك ،

وقال تعالى: (فاطر السموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا ينرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)(٢) .

ومعنى: (فاطر السموات والأرض): خالقهما على غير مثال سابق ،

و (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا): بن الناس على نمط الزوجية، حيث خلق أدم من طين ، ثم خلق حواء من ضلعه ، ثم خلق الباقى من ماء ، أى: منى يمنى، ذكورا وإناثا، وكذلك من سائر الحيوانات، بل ومن النبات، والجماد حيث قال فى آية أخرى : (ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)(٢).

وفي قوله: (ليس كمثله شيء) إشارة إلى مخالفته تبارك وتعالى الحوادث من خلقه، وتنزهه عن الولد، والوالد، والشبيه، والنظير.

 <sup>(</sup>١) سورة الإخلاص . • (٢) سورة الشوري الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية : ٤٩ .

#### خامسا ،

قيام الله تمالك بنفسه ،

معناها: عدم احتياجه سبحانه لأحد، في الذات، والصفات، والأفعال.

فهو الغنى عن العالمين، والعالمون كلهم فقراء إليه، فكما أن الفقر والاحتياج وصف لازم للمخلوقات كلها، فإن الغنى وصف ذات لازم لله سبحانه وتعالى، أحلتها؛ قول الله تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغنى الحميد، إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز)(١).

وغنى الله غنى مطلق لا يشبه غنى البشر، بل أعلى وأجل، فهو غنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فإن غنى البشر محدود له نهاية، بخلاف غناه سبحانه وتعالى، وغنى البشر يخاف عليه من الزوال، وغنى الله لا زوال له أبدا، وغنى البشر سبقه الفقر، لكن غنى الله سبحانه وتعالى غنى أزلى لا أول له.

#### سادسا :

#### الوحدانية ،

معناها: أن الله سبحانه وتعالى: واحد فى ذاته واحد فى صفاته ، واحد فى أفعاله، ليس له شريك فى ملكه، وليس له ولد، ولا زوجة، لأنه ليس بحاجة إلى شىء من ذلك إنما يحتاج إليها العاجز .

وتأمل معى هذه الآيات الكريمات الطيبات، أحضر قلبك واقرأها وكأنها تتنزل عليك الآن، يعمر قلبك بتوحيد الله ، وتنزيهه، وعلوه، وأن له صفات الجمال، والكمال، والجلال، قال الله سبحانه وتعالى:

(قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ، أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وحعل لها رواسى، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن

<sup>(</sup>١) سورة فامل الآية : ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ،

يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)(١) .

## بعض المحانك حن الآيات السابقة(٢) :

\* يقول الله آمرا رسوله -- صلى الله عليه وسلم -- أن يقول: (الحمد الله) أي: على نعمه على عباده، من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم، واختارهم، وهم رسله وأنبياؤه الكرام، عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام.

ومعنى (آلله خير أما يشركون): استفهام إنكارى على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى .

\*\* نكر سبحانه أنه المنفرد بالخلق، والرزق، والتدبير، دون غيره ، فهو الذي خلق السموات في ارتفاعها ، وصفائها، وما جعل فيها من الكواكب النيرة، والنجوم الزاهرة ، والأفلاك الدائرة، وخلق الأرض في استفالها، وكثافتها، وما جعل فيها من الجبال، والسهول والفيافي، والقفار ، والزروع والأشجار، والثمار، والبحار، والحيوان على اختلاف الأصناف؛ والأشكال، والألوان ، وغير ذلك .

ومعنى : (حدائق ) : أي : بساتين .

و (ذات بهجة) : أي منظر حسن وشكل بهي .

و( ما كان لكم أن تنبوا شجرها ): أى : لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها، وإنما يقدر على ذلك المخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه.

و (أإله مع الله): أى أإله مع الله يعبد، وقد تبين لكم ولكل ذى لب أنه الخالق، الرازق، أو يكون المعنى: أإله مع الله فعل ذلك (بل هم قوم يعدلون) أى يجعل المشركون لله عدلا، ونظيرا ،

\*\*\* ومعنى (جعل الأرض قرارا): أي قارة ساكنة ثابته لا تميد ولا تتحرك

المراح م النمل الأبات : ٩٥ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هذه الله الله الله عن هذه الآيات مسئلة من تفسير ابن كثير ٢٦٩/٧ - ٢٧٢ ط. دار التراث مصر.

بأهلها، ولا ترجف بهم، فإنها أو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة.

(رواسى): جبالا شامخة ترسى الأرض وتثبتها لئلا تميد بالناس.

(جعل بين البحرين حاجزا) أي جعل بين الماء العذب ، والمالح حاجزا، أي: مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا يهذا ، وهذا يهذا .

\*\*\*\* معنى ذلك: أن الله هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل لا غيره، وقد سبق قول الإمام جعفر الصادق فارجع إليه .

\*\*\*\*\* معناها : مَنْ غير الله وضع من العلامات الهاديات، كالنجوم والدلائل الأرضية ما يهتدى به الناس في البر والبحر، وكذلك من غيره يرسل الرياح دليلا على نزول المطر؟!! لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله .

وقال سبحانه وتعالى: (قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) (١) .

وهذه السورة على وجازتها تضمنت الوحدانية لله سبحانه وتعالى، واشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية .

روى الإمام أحمد فى مسنده عن أبى بن كعب - رضى الله عنه - فى سبب نزولها أن المشركين قالوا : يا محمد ، انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى : (قل هو الله أحد الله الصمد ...)(٢) إلخ السورة ،

وقد ثبت في الصحيح «أنها تعدل ثلث القرآن»( $^{(7)}$ ).

وبيان ذلك : أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية :

أولها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق.

ثانيها: القصيص والأخبار المتضمئة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف / محمد خليل هواس ص٣٥، ٣٥ ط. إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية .

<sup>(</sup>٢) راجع المسند جـ ٥ ص ١٣٤ ، وأخرجه أيضا الترمذي في سننه كتاب التفسير (سورة الإخلاص).

<sup>(</sup>٣) راجع صحيح البخارى كتاب قضائل القرآن باب فضل: قل هو الله أحد، وكذا مالك في الموطأ كتاب القرآن حديث رقم: ١٧ وقد أخرجه أصحاب السنن الأربع .

مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت المكتبين لهم وأحوالهم، والوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب.

ثالثها : علم التوحيد، وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه، وصفاته: وهو أشرف الثلاثة، ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، واشتملت عليه إجمالا، صبح أن يقول ( الله عليه إجمالا، صبح أن يقول ( الله عليه الله القرآن .

## واليك بغض جفائك خذه السورة ليتضح لك بغض جا دكرنا:

(الله أحد) دلت على نفى الشريك من كل وجه، فى الذات، وفى الصفات، وفى الأفعال ، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة، والكمال، والمجد ، والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق افظ أحد فى الإثبات - ضد النفى - إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد .

(الله الصعد) قد فسرها ابن عباس - رضى الله عنه - بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحيلم الذي قد كمل في علمه، والغنى الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في حكمه، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، وليس كمنله شيء.

وأما توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)، أي: لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافيء، ولا مماثل ولا نظير

وقال سبحانه: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون(١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٥ - ٣٧، وتفسير ابن كثير جـ٤ والايتان من سورة المؤمنون رقم: ٩٢، ٩٢ .

سابحا :

صفة القدرة .

وهذه الصفة واضحة بينة اكل من نظر فى كون الله الفسيح، فإن كل شىء ناطق بقدرته سبحانه من الذرة إلى المجرة، ذلك أنه على كل شىء قدير، وكل شىء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، فقدرته لا حدود لها إنما هى قدرة مطلقة .

وآيات القرآن ناطقة بذلك بأجمل بيان وأفضل عرض ، قال تعالى :

(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعملون)(١).

وقال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ثم أنشائناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون)(٢).

ثامنا ،

صفة الإرادة ،

معناها: أن الله سيحانه وتعالى يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الصفات المتقابلة فيجعله: طويلا أو قصيرا، أسود أو أبيض، عالما أو جاهلا، فهو سيحانه بتصرف في ملكه كيف شاء وكما أراد.

قال تعالى: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)(٣). وتأمل محك هاتين الآيتين الكريمتين :

(قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان: ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سبورة المؤمنون الآيات من ١٢ : ٢٢ . (٣) سبورة النحل الآية : ٤٠ .

تشاء وبذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وبولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وبرزق من تشاء بغير حساب)(١).

#### فتأمل معك قوله :

(مالك الملك) الملك التام الدائم الشامل لا ملك البشر الزائل الناقص، المحدود الحادث الذي أتى بعد أن لم يكن .

و (تؤتى الملك من تشاء) فهو سبحانه يملك من يشاء من ملكه، يملكه إياه تمليك العارية ، إنه (إيتاء) بلا مشقة ، فلم يصل أحد إلى شيء من الملك بقواه: إنما هو محض عطاء الله لمينظر الله أيتصرف فيه كما أمره، لأنه هو المالك الحقيقي، أم لا، فيسترده منه، كما قال: (وتنزع الملك ممن تشاء) وتأمل معنى (النزع) إنه أخذه بلا مشقة على أنه عطاء، ومع ذلك لما أراد أن يأخذه منه تشبيتا كبيرا، لكن لا يجدى ذلك شيئا .

ثم هو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، بلا معقب على حكمه ، وبلا مجير عليه، وبلا راد لقضائه ، فهو صاحب الأمر كله، وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله، والله —سبحانه وعز وجل— يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بالقسط والعدل، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل ، فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات وهي المشيئة المطلقة، والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال (بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)(٢).

وقال سبحانه: (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء عقيما إنه عليمة دير)(٢).

وقال تُعالى: (فعال لما يريد)(٤).

وقال تعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)(٥).

<sup>(</sup>١) سبورة أل عمران الأيتان ٢٧ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن ١/٣٨٤ ط. دار الشروق.

<sup>(</sup>٢) سبورة الشورى الآيتان : ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سررة البررج الآية : ١٦ . (٥) سررة الإنسان الآية : ٢٠ .

ثامنا :

#### صفة العلم :

ومعناها: انكشاف المعلومات والموجودات وغيرها لله عز وجل انكشافا تاما، حتى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وعلم الله ليس كعلم المخلوقات، فعلم الإنسان، علم حادث أي: حاصل بعد أن لم يكن، لأنه مسبوق بالجهل، وعلم الحق سبحانه أزلى، وعلم الإنسان محدود قاصر، فهو علم مشوب بالجهل من جهات متعددة، وعلم الله محيط شامل، فالغيب عند الله شهادة، والسر عنده علانية، فليس عند الله غيب وشهادة، ولا سر ولا علانية، إنما هو عندنا نحن البشر.

قال الله تعالى: (وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين)(١).

وقال تعالى: (ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىءعليم)(٢).

وقال تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور)(7).

تاسما .

## حفة الحياة ،

يقول العلماء: الحياة هي الصغة التي تصحح لموصوفها الاتصاف بالقدرة والعلم والسمع، والبصر، فلو لم يكن حيا ما ثبتت له هذه الصفات.

وأيضا لابد من القول: إن حياة الله حياة ليست كحياة المخلوقات الحادثة، فهى حياة أزلية وحياتنا مسبوقة بالعدم، وحياة الله حياة تامة على غاية التمام والكمال، وحقيقتها لا يعلمها إلا هو، ثم إن حياة الحوادث، يعقبها الموت، أما حياته سبحانه فلا يعتريها شيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية : ١٦ ، (Y) سورة المجادلة الآية : ٧ . (٣) سورة غافر الآية : ١٩ .

قال تعالى: (وتوكل على الدى الذي لا يموت)(١).

وقال تعالى في آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم)(٢).

#### تأملات فح آية الكرسد :

أولا: هذه الآية أفضل آى القرآن لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله ما لم تجمعه آية أخرى .

ثانيا : هذه الآية اشتملت على عشر جمل نوجز بيانها فيما يلى :

فقوله: (الله لا إله إلا هو) إخبار من الله بأنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلق (الحى القيوم) أي الحى في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، (والقيوم) أي القائم بالأمر، فجميع المخلوقات مفتقرة إليه وهو غنى عنها، ولا قوام للموجودات بدون أمره كقوله تعالى: (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره)(٣).

وقوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم) أي: لا تعتريه غفلة ، ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شبهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ، ولا تخفى عليه خافية (والسنّنة) النعاس، وهو ما يتقدم النوم من الفتور مع بقاء الشعور.

وقوله: (له ما في السموات وما في الأرض): أي : أن الجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه.

وقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه): بيان لعظمته وكبريائه عز وجل أنه لا يجرق أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة .

وقوله : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

وقوله: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء): معناه: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله - عز وجل - وأطلعه عليه.

 <sup>(</sup>١) سبورة الفرقان الآية : ٥٨ . (٢) سبورة البقرة الآية : ٥٥٠ . (٢) سبورة الروم الآية : ٥٠ .

وقوله: (وسع كرسيه السموات والأرض)

الكرسى : كما قال الضحاك عن ابن عباس : أو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض، ماكن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة(١) ، وهو غير العرش .

وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: الكرسى، موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى (٢).

والله سبحانه مستغن عن العرش والكرسي محيط بكل شيء وفوقه.

وقوله: (ولا يؤوده حفظهما) أى: لا يثقله حفظ السموات والأرض ومن فيها ومن بينها، بل ذلك سهل عليه يسير لديه.

وقوله: (وهو العلى العظيم) سبق بيان هذين الاسمين في شرح أسماء الله الحسنى فليرجع إليه (٢).

عاشرا ، وحادم عشر ؛

صفة السمح / وصفة البصر :

فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ، حتى إنه ليسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، لا يشغله صوت عن صوت ، ولا يشوش عليه مشوش .

وكيفية ذلك لا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى .

قال الله - تعالى -: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير)(٤).

وقال الله تعالى: لموسى وهارون -عليهما السلام- حينما أرسلهما إلى فرعون

<sup>(</sup>١) تفسير لبن كثير ١/١ هـ. التراث .

<sup>(</sup>٢) أصول العقيدة الإسلامية للأستاذ: عبد المنعم صالح العلى العرى نقلا عن شرح الطحاوية ص ٨٩ ط. دار الوفاء .

<sup>(</sup>٣) هذه المعانى مسئلة من تفسير ابن كثير ٢٠٤/١ - ٣١٠، والفتوحات الإلهية على تفسير الجلاليين ١٠٥/١، ط. عيسى الحلبي .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة الآية : ١ .

(اذهبا إلى نرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى)(١).

#### ثانک عشر :

#### صفة الكلام :

قد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في قوله: (وكلم الله موسى تكليما)(٢) وهو سبحانه يتكلم بكلام ولا نقول: إن كلامه ليس بحرف ولا صوت، إنما نقول: إنما هو متكلم بكلام سمعه موسى عليه السلام حقيقة لا مجازا، وكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله.

وبذلك نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه كما أثبته حقيقة، ونكل الكيفية إلى علمه فنقدسه سبحانه عن تشبيهه بالخلائق.

وقال سبحانه : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)(٢).

وكلمات الله لا حصر لها، لا يستطيع أحد لها عدا، كذا قال:

(قل أن تنفد كلمات ربى أنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى وأو جئنا يمثله مددا)(٤).

وقال: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله)(٥).

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات : ٤٣ : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ١٦٤ ،

<sup>(</sup>٣) سورة التربة الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سررة الكهف الآية : ١٠٩ ،

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان الآية : ٣٧ ،

## أثر الإيمان بالله علك هذا النحو

بما أن عقيدة الإسلام ليست عقيدة سلبية جامدة، وليست معرفة نظرية مجردة، وأنها عقيدة إيجابية دافعة، فإن لها ثمارا وآثارا في حياة صاحبها يلمسها ويجنيها في الدنيا – فيما يتعلق بصلته بالله، وفيما يتعلق بصلته بالحياة، وفيما يتعلق بمعاملته للناس، وفي الآخرة نعيم مقيم، ونوجز هذا فيما يلى:

ان يكون المسلم علي يقين أن الله وحده له حق التشريع، وأن التعدى على هذا الحق من قبل أى مخلوق كان، إنما هو شركة مع الله سبحانه وتعالى، وادعاء لشيء لا يملكه إلا الله .

حيث أنه (الواحد - الحكم - وأنه لا إله إلا هو).

٢ - مراقبة الله سبحانه وتعالى فى كل حين حيث أنه (عليم-سميع - بصير)
 مستشعرا أن الله يرانى، وأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .

٣ - شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى فهو (الخالق - الباريء - الرازق).

٤ – التركل على الله وحده بركنيه (الاعتماد على الله – والثقة بالله تعالى )
 وذلك بمرافقة الأخذ بالأسباب، فالتوكل أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد عليها إنما
 تعتمد على مسببها سبحانه وتعالى .

ه - حب الله سبحانه حبا لا يصل إليه حب شيء دونه، وإلا كان الإيمان ناقصا (ارجع إلى الآية رقم ٢٤ من سورة التوبة واقرأها وتأملها).

٦ - الإخلاص الله سبحانه وتعالى ، لأنه مطلع على ما في الصدور .

الرازق – الميار - الميار - الرازق – الميار - الرازق – الميار - الرازق – الميار - الميار الله تعالى حيث أنه (النافع – الميار الميار الميال شيئا من ذلك ، بل غيره عاجز فقير مسكين .

 $\Lambda = 1$  أن الإيمان ينشىء فى النفس العزة، والكرامة، فلا يطأطىء رأسه أمام أحد من الخلق، ولا يتضرع إليه، ولا يتكفف له، ولا يخاف منه، وهذه الصفات لا توجد فى غير المؤمن بالله الذى علم أنه لا إله إلا الله ، وقرأ قوله تعالى : (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )( $^{(1)}$ ) ، (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم

<sup>(</sup>١) سررة المنافقين الآية : ٨ .

مؤمنين)(١).

٩ - وكما ينشىء الإيمان ، العزة ، والكرامة، والقناعة، وغنى النفس، فإنه فى ذات الوقت ينشىء فى الإنسان خلق التواضع، لأنه يؤمن أن الذى وهبه ما به من نعم هو الله، ويستطيع أن يسلبها منه فى لحظة واحدة ، إنما يكون خفيض الجناح للناس، فلا يتكبر، ولا يتفاخر، ولا يتعاظم على أحد ، ومن أبرز معانى التواضيع:

أن ينقاد للحق ويقبله ممن جاء به دون نظر إلى شخصه ، فيفتح الله له آفاقا من معرفة الحق، والعمل به ، وإلا صرفه الله عن ذلك، (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخنوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخنوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخنوه سبيلا ... )(٢).

١٠ – والإيمان كذلك يمنح المؤمن قوة عظيمة من العزم والإقدام ، والصبر والثبات حينما يضبطلع بمعالى الأمور في الدنيا ابتغاء مرضاة الله، لأنه على يقين أن وراءه قوة ملك السموات والأرض، تؤيده وتأخذ بيده في كل مرحلة من مراحله ، فيكون رسبوخه أعلى من رسوخ الجبل، فلا تكاد أي مصيبة من المصائب أن تثبطه عما يكون قد عقد من عزم .

1١ - المثبات على الحق وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم ، ولا يخشى جبروت متجبر، فانظر: كيف صنغ الإيمان بسحرة فرعون لما آمنوا ؟!! إنهم كانوا في الصباح يحاربون الحق وأمسوا مؤمنين شهداء، حيث قالوا لفرعون لما وعدهم (اقض ما أنت قاض، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى)(٢).

۱۲ - وبإيجاز واختصار كل خلق حميد وتصرف رشيد ثمرة من ثمار الإيمان، وكل خلق سىء وتصرف أجمق إنما أثر من آثار الكفر، أو ضعف الإيمان بالله سبحافه وتعالى ، فاستعرض الأخلاق جميعا وقس نفسك عليها واعرف نفسك واستدرك التقصير وحقق أخلاق (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

١٣ - وكذلك من ثمرات الإيمان سكينة النفس، وإصلاح البال، واطمئنان القلب والإحسباس بالأمن ، هذه النعم التي رزقها الله المؤمن وإن كان فقيرا ،

<sup>(</sup>١) سبورة أل عمران الآية: ١٣٩. (٣) سبورة الأعراف الآية: ١٤٦. (٣) سبورة طه الآية: ٧٣.٧٢.

وحرمها الكافر، وضعيف الإيمان وإن كان غنيا، لأن هذه النعم لا ينالها الإنسان من خارجه إنما تنبع من نفسه وداخله .

قال تعالى : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم)(١).

وقال تعالى: (والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم)(٢).

وقال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)(٢).

وقال تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)(٤).

١٤ - ومن ثمرات الإيمان الرضنا .

فالمؤمن راض عن ربه ، راض عن نفسه، راض عن الكون والحياة، راض بما قدره الله عليه، راض بما قسم الله له من رزق(٥)،

ان وحد الله تعالى ، وعبده حق عبادته لا يجوز له أن يوالى من حاد الله ورسوله - يهودا أو نصارى أو كافرين - لأن الله نهى عن ذلك .

والموالاة: المحية ، والنصرة .

قال تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)(٢). وسيأتى بيان هذا المعنى في آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) سبورة الفتح الآية : ٤ . (٢) سبورة محمد الآية :٢.

 <sup>(</sup>٣) سبورة الرعد الآية : ٨٨.
 (٤) سبورة الأنعام الآية : ٨٨.

<sup>(</sup>٥) راجع في هذه المعانى السابقة: مبادىء الإسلام لأبى الأعلى الموبودي من ص ٨٤ - ٩١ ، وكتاب الإيمان والحياة د/ يوسف القرصاوي كله، وتعريف عام بدين الإسلام للشيخ على الطنطاوي من ص ٨٦ - ١٠١ والعقائد الإسلامية للشيخ / سيد سابق من ص ٧٥ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) سررة المجادلة الآية: ٢٢ .

أشياء منافية للتوحيد :

يتنافى مع الإيمان بالله وتوحيده أمور كثيرة وهي أنواع:

ا - بعضها تشتد مناقضته للتوحيد حتى تطرح الإنسان بعيدا عن مجال الإيمان والإسلام، لأنها لا يمكن أن تجتمع معه بحال من الأحوال .

٢ - وبعضها إذا حدثت مع اعتقاد فيها، وفي أثرها، كانت ملحقة بالأولى،
 فتخرج الإنسان عن حدود الإيمان .

وإذا حدثت بدون اعتقاد، كانت ذنوبا كبيرة يستوجب صاحبها العقاب إن لم تدركه مغفرة من الله ورحمة .

٣ - وهناك ذنوب ومعاصى منافية للإيمان لكن لا تخرج عن الإيمان كلية إنما تضعفه، إلا إذا استجلها الإنسان مع تحريمها بنصوص صريحة لا تحتمل غير التحريم، وقد أجمع العلماء على تحريمها .

فليس كل مناف للإيمان والتوحيد مخرج عن الإسلام، أو فى درجة واحدة، ومن هنا ندرك سر تقسيم أمور الشرك إلى شرك أصغر، وإلى شرك أكبر؛ والشرك الأكبر إلى ما هو ظاهر، وإلى ما هو خفى ،

وبالجملة: فقد عد العلماء الذنوب والمعاصى من جملة الكفر، أو الشرك، لكن (الكفر أو الشرك) الذي لا يخرج صاحبه عن دين الإسلام إلا ما جاء فيه نص صريح واضع يقتضى ذلك بشروطه .

ويجدر بيان ذلك بإيجاز شديد يقتضيه المقام :

أولاً ؛ الشرك بالله .

الشرك بالله معناه: أن يعطى الإنسان لغير الله صفة لا يستحقها إلا الله. سبواء كان ذلك بالقول، أو بالفعل، أو بالاعتقاد .

والمشرك بالله تائه ضائع، يسبير على غير هدى ، ويمشى على غير استقرار . قال الله تعالى : (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو تهوى به الريح في مكان سحيق)(١).

وهر بشركه يوجب على نفسه العقوبة في نار جهنم وحرمانه جنة ربه.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية رقم : ٣١ .

(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار)(١).

فمقتضى التوحيد: ألا يعبد العبد إلا الله.

وأن يعبد الله عز وجل بما شرع .

فتوجه العبد بالعبادة لغير الله شرك صديح، سواء كان هذا الغير ملكا من الملائكة، أو خلقا من الجن، أو كان إنسانا من البشر، أو نجما من النجوم، أو كركبا من الكواكب، أو جمادا، أو حيوانا، أو شجرا، فكل من فعل شيئا من ذلك كان كافرا بالله عز وجل، ولا يصدق عليه اسم الإيمان بالله بحال .

قال الله تعالى: فى عباة الملائكة والجن: (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون)(٢).

وقال تعالى: في عبادة البشر: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)(٢).

وتسمى عبادة الرجال ومن صورها: الرضا بغير الله حاكما ومشرعا، أو السماح لبعض الناس أيا كانوا بالقيام بالتشريع وسن القوانين، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويضعون لهم الأنظمة، والمبادىء، والأفكار.

وذلك لأن الذي له حق التشريع هو من خلق الخلق . لذا قال سبحانه :

(ألا له الخلق والأمر)(٤). فالذي له الخلق هو الذي له أن يأمر ويشرع أو يأذن لغيره أن يقوم بذلك، والله لم يأذن لأحد في هذا الأمر أبدا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )(٥).

ويستبين ذلك بحديث عدى بن حاتم : قال ابن كثير :

روى الإمام أحمد، والترمذي ، وابن جرير من طرق عن عدى بن حاتم

٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ : ٢٧ سررة سبأ الآيات : ٢٠ ، ٢١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية : ٣١ .
 (٤) سورة الأعراف الآية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية: ٢١ ،

رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فر إلى الشام، وكان قد تنصر فى الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقدم عدى إلى المدينة، وكان رئيسا فى قومه طىء ، وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى عنق عدى صليب من فضة، وهو يقرأ هذه الآية (اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال : فقلت: إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا عدى ما تقول : أيضرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك أن يقال : لا إله إلا الله ، فهل تعلم إلها غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وشهد شهادة الحق، قال : فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال : (إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)(١).

وقال في شأن عبدة الأفلاك من دون الله، حكاية عن الهدهد، ذلك الطائر الذي عرف الله وأنه المستحق للعبادة دون سواه: (فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يضرج الخب ء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم)(٢).

وقال في شأن عباد الأصنام: (واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وأباؤكم الاقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢٤٨/٢ ، ٣٤٩ م. مكتبة التراث الإسلامي ، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدى ..

<sup>(</sup>٢) سبورة النمل الآيات : ٢٦ : ٢٦ .

يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين)(١).

وقال فى شئن عباد الحيوان - كقوم موسى حينما اتخذوا العجل إلها من دون الله: (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين)(٢).

ومما ورد في شأن تعظيم الأشجار وأنه من قبيل الشرك .

عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لنا إلها كما لهم ألهة، قال إنكم قوم تجهلون» لتركبن سنن من كان قبلكم»(٢)،

ومن الأشياء المنافية للتوحيد ،

السحر ، وهو عزائم ورقى، وقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه ،

أما حكم السحو؛ فقد قال بعض العلماء منهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنيل: إنه كفر.

وقال الشافعى : إن كان سحره من قبل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهذا كفر ،

وإن كان سحره بالدوية وأشربة معينة فهذا لا يكفر ولكن يأثم إثما عظيما، إلا أن يعتقد أن السحر مباح، فهذا كفر.

ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)(٤).

وقد ورد عن عمر أنه كتب: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)(٥). وقال تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت

<sup>(</sup>١) سبورة الشمراء الآيات : ٧٠ : ٨٢ ، (٢) سبورة الأعراف الآية : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند جاه/٢١٨ وأخرجه الترمذي وصححه ، (٤) سورة البقرة الآية : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث أخرجه أحمد فيجا/١٠٠ وقال محققه إسناده صحيح جـ٣/٢٢/ المحقق برقم ١٦٥٧.

والطاغوت)(١).

قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان.

وجي السمر ما يسمي «النشرة» :

وهى نوع من حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، وقد جاء في الحديث عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان»(٢).

وحكمه : إن كان حل السحر برقية وتعوذات وأنوية مباحة جاز ذلك وهو ما أفتى به الإمام سعيد بن المسيب حينما سئل: رجل به طب (سحر) أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع، فلم ينه عنه .

## ادعاء مغرفة الغيب [التنجيم - الكمانة - الغرافة]

الكاهن ، هو الذى يأخذ عن الجن مسترق السمع، وكانوا قبل البعثة كثيرين، وأما بعد بعثة الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم قليل لأن الله حرس السماء بالشهب .

والخواف. : هو الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، أو الضالة ونحو ذلك .

عن حفصة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : «من أتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (٢).

وورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - » (1).

ومن الكهانة: التطير.

كان في الجاهلية إذا أراد الإنسان فعل شيء نظر إلى الطير واتجاهها وبني

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>Y) رواء أحمد في جـ٣ صغ ٢٩ وأبر داود في كتاب الطب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب السلام حديث : ٢١٢٥ ، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومالك .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم وقال منحيح على شرط البخارى ومسلم، وأخرجه أبو داود وأحمد في جـ٢ ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) منفق عليه . بخاري طب ، باب الجزام: حديث: ٧٠٧ه، ومسلم : سلام - حديث - ٢٠١.١٠١. ١٠١.

مقصده على توليتها، فكان التطير يصدهم عن مقاصدهم .

وقد نهى الشرع عن ذلك، فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة ، ولا صفر»(١) , والمعنى : «لا عدوى» أى: أن الأمراض التى تنتقل من مريض إلى مريض لا تنتقل بنفسها ولا تصيب الصحيح بنفسها إنما بقدر الله .

«والطيرة»: سبق بيانها.

«والهامة»: البومة تقع على بيت أحدهم، فيتشاءم منها.

«صفر» قيل: إنها حبة تكون في البطن تعدى.

وقيل : شبهر من الشبهور العربية كان العرب تقول : إنه شبهر مشئوم .

سبب النهه عن خلك: أنها منافية للتوكل على الله، وفيها تعلق القلب بأشياء لا تأثير لها خوفا وطمعًا، وكل ذلك لا أصل له، بل هي خرافات زينها الشيطان للناس لا ينبغي لمسلم أن يتعلق بشيء منها، ويجب على الإنسان إذا تطير أن يمضى في ما يريد، فلا يرجع. فإن الطيرة شرك، وهي منافية للتوكل. والمعنى فيه توكل على الله وعدم الأخذ بأمور الشرك.

ورد عن ابن مسعود مرفوعا:

«الطيرة شرك، وما منا إلا .... ولكن يذهبه الله بالتوكل» (١).

ومعناه: وما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله ينهبه بالتوكل عليه . وورد كذلك عن عقبة بن عامر قال: نكرت الطيرة عند رسول الله—صلى الله عليه وسلم— فقال: أحسنها الفال، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بله» (٢).

ومن ذلك (التنجيم) وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والمنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كتفير الأسعار، ووقوع الحوادث التي يزعمون أنها تدرك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، الترمذي في كتاب السبير وقال : حسن صحيح، وابن ماجه في الطب، وأحمد في جدا ص ٢٨٩، ٤٤٠ ، وقال : محققه : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الطب ، وأحمد في جـ٢ ص ٣٨٧، جـ ٣ ص ٣٤٩ ..

معرفتها بمسير الكواكب من مجاريها، واجتماعها، وافتراقها؛ يدعون أن لها تأثيراً في السفليات؛ وهذا حكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به، فلا يعلم الغيب سواه(١).

التوجه بالخبادة أو النسك لغير الله .

فلا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله أو يوجه عبادته وقصده بها لغير الله قال الله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له)(٢).

وعن على - رضى الله عنه قال: «حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض»(٢).

ومنار الأرض: العلامات التي تفرق بين حق الإنسان وحق جاره.

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في نباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما قرب، قال: ليس عندى شيء أقرب، قالوا له : قرب ولو نبابا، فقرب نبابا، فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لاقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة»(٤).

وفيه ألا يذبح الإنسان لغير الله، ولا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ذلك أن النبح نسك وعبادة، فإذا توجه به الإنسان لغير الله كان شركا، أما عدم نبحه بمكان يذبح فيه أهل الشرك أو كان يذبح فيه لغير الله فسد للذريعة، ولأنه فيه موافقة لهم، ولو في الظاهر، ونحن مأمورون بمخالفتهم ظاهرا وباطنا، ولئلا تمر الأيام فينسى الناس ويزعمون أن المسلم كان يقرب هنا نسكا لغير الله.

فعن ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه - قال : بندر رجل أن ينحر إبلا

<sup>(</sup>١) الجامع الفريد / شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية : ١٦١ ، ١٦٢ . ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي حديث رقم: ٤٤، وأحمد في جـ١/٨٥٨/١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد .

ببوانة فسأل النبى صلى الله عليه وسلم - فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا: لا ، الجاهلية يعبد ؟ قالوا: لا ، فقال رسبول الله - صلى الله عليه وسلم - : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (١).

ومعنى «العيد» الاجتماع المعتاد من أهل الجاهلية، والعيد يطلق على زمان الاجتماع، وعلى مكان الاجتماع أيضا، ويطلق على العمل الذي يحدثه الناس في زمان أو مكان ما بصورة معتادة.

ولا يجوز كذلك أن يستعيذ الإنسان بغير الله، إنما تكون الاستعادة بالله وحده لا شريك له .

والاستعادة معناها: الاستجارة بالله مما يخاف والالتجاء، والتحرن، والاعتصام بالله، فتقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم، فإنك تخاف من أن يوسوس لك، ويوقعك في المعصية، ويلهيك عن ذكر الله، والاستعادة تكون بالله أو بصفة من صفاته، فتقول: معوذا ولدك الصغير.

«أعيدُك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، (٢) كما جاء في الحديث .

وتقول : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(٣) إن كنت مريضا، والمعوذتان آخر سورتين في القرآن الكريم في ترتيب المصحف .

ورد أنه «ما تعوذ المتعونون بمثلهما »(٤):

وقد قال تعالى : في شأن من استعانوا بغير الله :

«وأنه كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن فزايوهم رهقا »(٥).

قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله، فيأتى الأرض فينزلها، فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن أن أضر أنا فيه، أو مالى، أو ولدى، أو ما شيتى

قال قتادة : فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وابن ماجه في كتاب الكفارات الحديثان: ٢١٣٠ ، ٢١٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري - الكلم الطيب ص ٥١ ، (٣) أخرجه مسلم - الكلم الطيب ص ٥٣ ،

<sup>. (</sup>٤) سورة الفلق من تفسير ابن كثير جـ٤ ص٧٧ه والرواية عند النسائي عن عقبة بن عامر ،

<sup>(</sup>٥) سورة الجن الآية : ٦.(٦) تفسير ابن كثير ٤٢٨/٤ ، ٢٦٩ .

### الرقد والتمائم ونحوهما :

الراقط ، تعويذات تذكر، أو تكتب لدفع البلاء .

حكمها : إذا كانت بقراءة القرآن أو بدعاء ماثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو دعاء لا شرك فيه ، بكلام مفهوم فهو جائز .

وإن كانت بغير ذلك كانت غير جائزة ، وفيها ورد النهي وسيأتي .

كما يشترط أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما تؤثر بتقدير الله تعالى .

## أمثلة من الرقد المأثورة :

قال أبن عباس رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن، والحسين -رضى الله عنهما- «أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: «أن أباكما كان يعود بها إسماعيل وإسحاق»(٢).

«اللهم رب الناس اذهب البأس، واشنف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً «(٢).

«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(٤).

#### التمائم ،

التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لنفع العين أو غير ذلك من الأمور .

#### وكيما:

أنها ممنوعة شرعا في أكثر أقوال العلماء، وذلك لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري - الكلم الطيب - ص ٥١، ٢٥ مطابع المختار الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) متفق طيه - الكلم الطيب ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم – الكلم الطيب ص ٥٣ ،

<sup>(</sup>٤) جزء من حدیث طویل رواه أحمد في مسنده جـ م ٣٨٠ وقال محققه إسناده حسن، وأخرجه وأبو داود عن ابن مسعود وكذا ابن ماجه :-

«إن الرقى والتمائم والتولة شرك»(١).

وقد رخص بعض السلف فيما إذا كان المعلق من القرآن منهم ابن مسعود رخسى الله عنه ،

## والتولة ،

هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته .

#### : 4.40

أنه ضرب من السحر وقد سبق إيراد النهي عن ذلك أنفا .

#### والقلائد و

ما يعلق في رقبة البعير من أوتار قديمة يزعمون أنها تعصم من العين، وكان أهل الجاهلية إذا أخلقوا الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب لدفع العين منها .

وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها .

عن أبى بشير الأنصارى - رضى الله عنه - أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فأرسل رسولا: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر-أو قلادة إلا قطعت، فإن هذه الأوتار والقلائد لا ترد من أمر الله شيئا »(٢).

## \* ومن الصور الشركية علم نحو ما سبق :

### لبس الملقة ،

وذلك كمن يلبس حلقة أو خاتما ظنا منه أنه يقى من المرض، فإن ظن أنه يمنع من الصرع، أو يمنع من رؤية المنامات المزعجة، أو يقى من العين، أو غير ذلك، فإن هذا لو اعتقد صاحبه أنه بنفسه ينفع أو يضر، كان شركا أكبر يخرج الإنسان من حظيرة الإسلام والعياذ بالله .

ومجرد فعله كبيرة من الكبائر، لا يقلع فاعلها إن مات عليها دون توبة . فعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم -

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان رقم ٢٧١).

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه : بخارى جهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ، ومسلم : لباس، حديث :
 ٥٠ د وأخرجه أبو داود وأحمد ومالك في الموطأ حديث : ٢٩ كتاب صفة النبي ﷺ .

رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه ؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبداء(١).

ومعنى الواهنة : عرق يصيب منكب الإنسان وفي اليد كلها، فيرقى منها،

وقيل هو مرض يأخذ في العضد يصيب الرجال دون النساء.

ومعنى «لا تزيدك إلا وهنا» أى أن المشرك الذى تعلق قلبه بغير الله يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يضره .

وفي قوله في نهاية الحديث «فإنك إن مت إلخ ... » ما يفيد أن مرتكب الشرك الأصغر لا يعدر بالجهالة . «والفلاح» هو الفوز، والظفر، والسعادة .

### تعليق الودع :

وهو في معنى تعليق التميمة والودع:

وقد ورد في الحديث : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»(١). ومعنى «فلا ودع الله له» : أي لا جعله في دعة وسكون .

## لبس الخيط

فقد ورد عن حذيفة - رضى الله عنه - أنه رأى رجلا في يده خطي من الصمى فقطعة وتلا قوله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)(٢)،

وفي هذا بيان: أن لبس الخيط من المرض نوع من الشرك بدليل تلاوة الآية وفيها: «إلا وهم مشركون» ومجرد التعليق شرك أصغر، أما إن صاحبه اعتقاد الضر والنقع فيها فهو الشرك الأكبر، الذي هو نهاية البداية في الشرك الأصغر، لذا استدل بالآية التي هي في الشرك الأكبر على الأصغر، عافانا الله من الشرك كله دقه وجله، ظاهره وخفيه. ويلحق بما ذكر كل ما في معناه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد٤/٥٤٤، وابن ماجة رقم٢٥٣ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر في المسند جـ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سيورة يوسف الآية: ١٠١.

# الإيمان باليوم الآخر 📗

أولاً : أهمية الإيمان باليوم الآخر كركن من أركان الإيمان : تظهر أهمية ذلك وعداده في أركان الإيمان في أكثر من موضع ، كمافي قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر ...) (١) .

٢) أن في الإيمان تحقيق العدل الإلهي ومجازاة المحسن على إحسانه والمسيء على إساء ته ، والانتصار من الظالم للمظلوم ، حتى الحيوانات .

ولنبين ذلك بمثال :

لو أن إنسانا ارتكب جريمة من الجرائم وتعدى على الناس ،فانتهك عرضا ، واغتصب مالا ، أوضرب إنسانا ، كل ذلك بعيدا عن القانون، وأفلت ولم يعاقب في الدنيا العقاب الذي ينبغي أن يكون ، فإن العدل الإلهي يقتضى أن يكون لمثل هذا عقاب ، وألايفلت نهائيا فيستوى مع من كف يده وجوارحه عن كل هذه الجرائم (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون . فتعالى الله الملك الحرائم (بالعرش الكريم) (٢) .

ليعلم الظالم أنه إن أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة .

- ") المعرفة بالإيمان باليوم الآخر عنصس هام في جعل الإنسان له هدف يسعى إليه ، ويتخذ من الأسباب مايوصله إليه ويحقق له الغاية ، ويدون ذلك يبقى الإنسان لاهدف له في الحياة ، ويفقد سموه الروحي ، ويعيش كماتعيش الأنعام ، فتكون المادة إلهه من دون الله ، ويلهيه الأمل ، ويظن أن الدنيا هي نهاية الأمر فلاحساب ولاعقاب ، وبذلك تفسد حياة الناس ، كماهي فاسدة عند من لايؤمن بيوم الحساب .
- 3) ومن اهتمام الإسلام بهذا اليوم ذكره في فاتحة القرآن ،التي يقرؤها المسلم في صدلاته كل يوم سبع عشرة مرة في الفرائض ، ونحوا من مثلها في النوافل الراتبة ، حتى لايغيب عنه استشعار هذا اليوم وجعله نصب عينيه دائما ، وقد كثرت الآيات والأحاديث عن هذا اليوم وذلك لاختلاف الناس في تصورهم عن هذا اليوم ، ولايملك الإيمان الحق به غير المسلم ، لأنه أمر لايمكن أن يتصور الاعن طريق الوحى المنزل من عند الله تعالى كماسيأتي .

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة الآية ( ١٧٧) (٢) سبورة المؤمنون الآيتان : ( ١١٥ ، ١١٦ ) .

ثانيا ، طرف حن الآيات والأحاديث ، حن الآبات .....

- (۱) قال الله تعالى: (ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين) . الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة وممارزة الهم ينفقون . والذين يؤمنون بماأنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالأخرة هم يوقنون . أولتك على هدى من ريهم وأولتك هم المفاحون ) (۱) .
- (٢) وقال تعالى: ( ولاتحسبن الله غافلا عمايعمل الظالون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقتعى رؤوسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) (٢) .
- (٣) (ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وتري الأرض هامدة مإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق . وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة أتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ) (٢) .
- (٤) ( فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والتراتب إنه على رجعه لقادر ) (٤) .

ومن الأحاديث ،

- (١) قال رسول الله عليه و يحشر الناس حفاة عراة غرلا ، قالت عائشة فقلت : الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك )(٥) .
- (٢) وقال أيضا: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعا، وإنه يلجمهم جتى يبلغ آذانهم )(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ٢ – ٥ ) (٢) سورة إبراهيم الآية ( ٤٢ ، ٤٣ )

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  سورة المج الآيات  $(\delta - \Upsilon)$  سورة الطارق الآيات  $(\delta - \Lambda)$  .

<sup>(</sup>ه) هذا الحديث عن عائشة - وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي ، وابن ماجه .

ر . ( الترغيب والترهيب ٤ / ١٩٣ دار التراث ) .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث عن أبي هريرة رقد رواه البخاري ومسلم ، انظر ( السابق ٢ / ١٩٤ ) .

(٣) وقد ورد عن ابن عباس: أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ، ثم قال لرسول الله على الله هذا بعدماأرى ؟ فقال رسول الله على المنال الله على المنال أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي وهو الخلاق العليم .إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ) (١) .

توضيح وبيان ،

لقد أنكر فريق من الناس البعث بعد الموت وقالوا: ( إن هي إلاحياتنا الدنيا ، ومانحن بمبعوثين ) وقالوا: هذا أمر بعيد ، فلم نر من مات قد رجع إلينا منهم أحد ، بل يأكله التراب وتفنيه الأرض بعد الوفاة ؟

ولقد أبان القرآن خطأ هذا الزعم وسلك بذلك مسلكين هامين - من قبيل الحجج العقلية:

المسلك الأول :

بيان قدرة الله الظاهرة - وقد زاد ظهورها بتقدم علم الطب - في خلق الإنسان وإمراره بهذه الأطوار فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة .

المسلك الثانج

تشبيه الإنسان بالنبات في أطواره وحصاده وإعادته ، ولذلك قال القرآن : ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا )(٢) .

فأنت تأخذ البذرة (الحبة) وتضعها في الأرض، ثم تأخذ في النمو التدريجي، وكذلك الإنسان توضع نطفته في رحم أمه ثم بعد ذلك يأخذ في النمو التدريجي من نطفة إلى علقة .. إلخ .

ثم يخرج النبات من الأرض، ثم ينضب ويستمر في نضجه حتى الحصاد .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كماقال ابن كثير في تفسيره ٢ / ٨١ه .

والآيات من سورة يس رقم ( ٧٧ - ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة نوح الآية (١٨، ١٨).

وكذلك الإنسان بعد إخراجه من الرحم ، يستمر في نضجه ونموه ثم يدركه الموت . ونرجع إلى النبات بعد حصاده يؤخذ إلى الأجران ، كأجران القمح ، وغيره – ليدرس ويفصل الحب عن القشر .

كذلك الإنسان بعد موته يحمل إلى أجران المقابر ليدرسه الدود هذاك ويفصل أجزاء ه عن بعض .

بعد درس النبات :إذا أخذت هذا الحب أو بعضه ، فبذرته مرة أخرى ينبت . فكذلك الإنسان لايستبعد أن يخرجه الله وينبته بعد درسه في أجران المقابر . وكيف يستبعد الإنسان ذلك ، ولم يستبعد قصة النبات ؟ والإنسان مثل النبات ! ويسير معه طورا طورا .

وهذان المسلكان جمعهما الله في آية الحج (آية: ٥)، وإن أفردت كل واحدة في مواضع في القرآن .

وشبىء آخر: أنه لادليل لمن قال: إننا لم نر إنسانا خرج ويعث بعد موته ؛ ذلك لأن عدم رؤيته ليست دليلا على عدم الوجود أو الوقوع ، لكن غاية ماهنالك أنه لايدرى ولايعرف ماذا يكون بعد الموت ، فمثلا لو قال: إننى لم أر طائرة قط ، لم يكن دليلا على عدم وجود الطائرة ، بل لو ادعى أن ذلك دليل لأحمقه الناس جميعا . فعقيدة الإيمان باليوم الآخر لاتتنافى مع مقتضى العقل أبدا ، ولا العلم ، بل العقل والعلم يؤيدان ذلك . قال الأستاذ . أبو الأعلى الموبودى :

جاء في هذه العقيدة: أن الإنسان تسجل عليه أعماله الحسنة والسيئة ، وستعرض عليه في كتاب يلقاه منشورا يوم القيامة، فهذا نجد اليوم مايثبته:

كان الناس يظنون في الزمن الماضي أن الصوت الذي يخرج من أفواههنا يندمج في الهواء ويضمحل فيه بعدمايحدث فيه شيء من التموج ، ولكن قد عرف أخيرا أن لكل صوت أثر يتركه فيماحوله من الأشياء ، ومن المكن ضبطه وإحياؤه فيمابعد ، وعلى هذا المبدأ أوجد الإنسان الحاكي (الجراموفون) وفي هذا مايدل على أن كل حركة تصدر عنا في هذه الدنيا تسجل في أشياء تصدمها بوجه من الوجوه ، وإذا علمنا هذا فقد علمنا علم اليقين أن جميع أعمالنا في هذه الدنيا مسجلة مدونة ويمكن إحياؤها وإحضارها مرة أخرى (١) أسهاء يهم القياهة :

تعددت أسماء هذا البيوم وذلك تبعا لتعدد مايحندث فيه من مشاهد ، فكل

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: ألف باء الإسلام ( مبادىء الإسلام ) ص ١١٢ مكتبة التراث الإسلامي .

اسم يدل على مشهد من المشاهد ،أو هول من الأهوال ، أو معنى آخر متعلق بذلك اليوم .

فمن أسمائه :

- (۱) يوم الدين ، وذلك في قوله تعالى: (مالك يوم الدين ) (1) أي يوم الجزاء .
- (٢) ويوم الحساب ، قال تعالى : ( إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) (٢) .
- (٣) القارعة ، قال تعالى : ( القارعة ماالقارعة ) <sup>(٣)</sup> أي التي تقرع الناس بأموالها ،
- (٤) يوم التناد ، قال تعالى : ( وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تواون مدبرين مالكم من الله عاصم ) (٤) أي يتنادى فيه أهل الجنة وأهل النار أو التناد بالتشديد يعنى يوم الهروب من ند البعير إذا هرب . ذلك أن الناس يهربون من الموقف فتحجزهم الملائكة أوتحجزهم البحار المضرمة بالنار .
- (٥) يوم التلاق . قال تعالى : ( ليننر يوم التلاق يوم هم بارزون لايخفى على الله منهم شيء ) (٩) أي : يتلاقى فيه المؤمنون معا ، والكافرون معا .
- (٦) الحاقة ، قال تعالى : (الحاقة ماالحاقة ) (7) أي تظهر فيه حقائق الأمور .
- (٧) الطامة . قال تعالى :( فإذا جاء ت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ماسعى ) (٧) ومعنى الطامة : الداهية العظيمة التي يغشي الناس هولها .
- ( $^{(\Lambda)}$  الواقعة ، قال تعالى : ( إذا وقعت الواقعة ، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة ) $^{(\Lambda)}$  أي : الثابتة الوقوع الآتية لاريب فيها ، فهي آتية لامحالة .
- (١) يوم الحسرة ، قال تعالى ( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون ) (١) والحسرة:الندامة على مافرط الإنسان في حق الله ،
- (١٠) ومن أسمائه :يوم الفصل ، ويوم العرض، ويوم الصاخة ، ويوم الخلود ، ويوم الخلود ، ويوم الآزفة ، ويوم الأزفة ، إلى غير ذلك من الأسماء(١٠) .

<sup>(</sup>١) سبورة الفاتحة الآية (٤) (٢) سبورة غافر الآية (٢٧)

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة الآية ( ٢،١ )

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية (١٦،١٥) (٦) سورة الحاقة الآية (١،٢)

<sup>(</sup>٧) سبورة النازعات الآية ( ٣٠ ، ٣٥ ) (٨) سبورة الواقعة الآية ( ١ – ٣ )

<sup>(</sup>٩) سبورة مريم الآية ( ٣٩).

<sup>(</sup>١٠) راجع: التذكرة للقرطبي صب ٢١ ومابعدها . ط . الريان .

## مقدمات يوم القيامة

لقد أخفى الله سبحانه علم يوم القيامة، فلا يعلم متى تقوم إلاهو سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ) (١) .

وقال تعالى: (يسالونك عن الساعة أيان مرساها . قل إنما علمها عند ربى لايجليها لوقتها إلاهو ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلابغته يسالونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون ) (٢) .

وجعل النبى عليه عمل ، حينما سأله رجل متى السؤال عنها من التكلف وممالاينبنى عليه عمل ، حينما سأله رجل متى الساعة؟فبين أن هذا السؤال لايجدى ، ووجهه إلى المفيد بقوله : وماأعددت لها ؟ فقال له : ماأعددت لها كثير عمل ولاقليله إلاأنى أحب الله ورسوله ، فقال - عليه : " المرء مع من أحب " (").

وفى حديث جبريل: حينما سال النبى الله عن الساعة ، فقال له: ماللسئول عنها بأعلم من السائل ، ثم سأله عن أماراتها فأجاب ، ثم قال: " إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "(٤) مايدل على أنه ليس من أمور الدين معرفة موعد قيام القيامة ، إذ لو كان من أمور الدين لبينها ، إنما الذي هو منها بيان أشراطها وهاك بيانها بإيجاز شديد:

#### · بالمسمّ عداسا حالمالم ·

علامات صغرى: أى أنها ظهرت قبل القيامة بوقت طويل ، وتسبق علامات تكون قرب القيامة بوقت يسير ، وهذه العلامات ليست متعلقة بأحداث ضخمة كتغيرات كونية . والثانية : علامات كبرى ،

#### العلامات الصفرك

(۱) بعثة الرسول عليه الرسالات به ، بل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام قال تعالى : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلاجدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلاعبد –

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية ( ٤٢ – ٤٤ ) ( ٢) سورة الأعراف الآية ( ١٨٧)

 <sup>(</sup>۲) هذا العديث . آخرج البخارى نحوه ولفظه : أنت مع من أحببت في كتاب فضائل المسحابة مناقب عمر حديث رقم ٢١٨٠ وفي مواضع آخر من العميح براجع مسئد الدارمي رقاق (٧١) بأحدجه /١٩١/١٥١ .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث متفق عليه ( اللؤاؤ والمرجان رقم (٥) ).

أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وانه لعلم للساعة فلاتمترن بها واتبعون . (١) .

وفى الصديث: " بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابه والوسطى " (٢) .

(٢) أن يصبح السادة والرؤساء من سفهاء الناس.

ويالجملة تنقلب الأمور والأحوال كماجاء في الحديث: " إن بين يدى الساعة سنين خداعة ، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ، ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن " (٢)

وفي حديث :" وينطق فيها الرويبضة ، قالوا : وماالرويضة يارسول الله ، قال : السفيه ينطق في أمر العامة " (٤) .

(٣) أن يتطاول رعاء الشاء العالة الفقراء في البنيان . وقد ورد في الحديث في أمارات الساعة : " وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " (٥) .

وقد ورد في حديث واحد بيان أكثر من عشر علامات ، وانقتصر على ذكر الحديث وعليك استنباطها : عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن النبي عليه قال :

" لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة ، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج وهو القتل ، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ، وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه : لاإرب لى به ، وحتى يتطاول الناس في البنيان ، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتني مكانه ، وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس أجمعون ، فذلك حين : ( لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا ) (١) واتقومن الساعة وقد نشسر الرجيلان ثوبهما بينهما فلايتبايعان ،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية (٧٥ - ١٦)

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، والترمذي في الفتن ، ومسلم كتاب الجمعة حديث رقم :

٤٣ ، وابن ماجه مقدمة ، أحمد في جـــ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسندجـ٢/ ٢٢٠ ، وابن ماجه في كتاب الفتن: باب شدة الزمان برقم ٢٦٦ . ٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد والطيرائي.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ( اللؤال والمرجان رقم (٥) (٦) سورة الأنعام الآية ( ١٥٨ ) .

ولايطويان والتقومن الساعة ، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلايطعمه ، والتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلايطعمها (١) .

بيان بعض المعانى فى الحديث: قواه ( فئتان عظيمتان ) المراد بهما على بن أبى طالب ومن معه ، ومعاوية ومن معه ( يقبض العلم ) وذلك بموت العلماء .

( تكثر الزلازل ) المراد : أنها تكثر كثرة زائدة على الحد المعهود ، ولذا قال ابن حجر : " المراد بكثرتها :شمولها ودوامها " وذلك تمهيدا للزلزلة الكبرى .

( يتقارب الزمان ) قد يكون المعنى: أن الأيام تمر سريعا ، كماورد فى حديث ، او قلة البركة فى الوقت أو أنه يحدث تقدم المسافات الطويلة فى وقت يسمر ، ( وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه ) أى يتمنى الموت ممايرى من الفساد خوفا على دينه ونفسه من الفتنة .

( لقحته ) بكسر اللام وسكون القاف : الناقة ذات اللبن ، وفي ذلك بيان أن القيامة تكون بغتة . ( يليط حوضه ) : أي : يصلحه .

الغلبات الكبرك

1 - طلوع الشمس من المغرب ، وقد سبق نكره في الحديث السابق .

٣ - خروج الدابة التج تكلم الناس ضمج .

قال تعالى: ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون ) (٢).

#### ٣ - الممدح :

أن يخرج رجل اسمه على اسم رسول الله ، واسم أبيه على اسم أبيه أيضا وهو من أهل بيت رسول الله على الدنيا عدلا كماملئت جورا وظلما (٢) .

غروج المسيح الدجال :

ويفتن الناس ويدعى الألوهية ، وتظهر على يديه خوارق العادات ، وصفته: أنه أعور ، عينه العوراء طافية كأنها عنبة ، ويثبت الله المؤمنين فلايتبعونه ، وأنه يطوف البلاد كلها إلامكة والمدينة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب الفتن باب حدثنا الذي بعده باب ذكر النجال برقم (۲) فتح الباري ۸۸/۱۲ ط الريان .

<sup>(</sup>٢) سبورة النمل الآية ( ) .

<sup>(</sup>٣) راجع سنن أبى داود كتاب المهدى من الحديث رقم: ٢٧٧٩ حتى الحديث رقم ٤٢٩٠ خاصة حديث رقم: ٤٢٨٠ .

۵- نزول سیدنا عیسم بن مریم :

حكماعدلا مقسطا، يحكم بالقرآن ، ويقتل المسيح الدجال ، ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ، ثم يمكث ماشاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ، ويدفن .

آ - الربح التحد تقبض أرواح المؤمنين جميعا : فلايبقي إلاشرار الناس فتقوم عليهم الساعة (١)

## बद बिल्पी

والشفاعة أنواع ء

النوع الأول: الشفاعة العظمى الخاصة بالنبى عَلَيْهُ من بين سائر الأنبياء والمرسلين في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء.

النوع الثاند ، شفاعة النبى الله في أقرام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنه .

النوع الثالث : شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار فلايدخلونها .

النوع الوابع : شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ماكان يقتضيه ثواب أعمالهم .

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب،

النوع السادس ؛ الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه .

النوع السابع : شفاعته لجميع المؤمنين أن يؤذن لهم في بحول الجنة .

النوع الثامل ، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ، ممن دخل النار فيخرجون منها ، وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة ، والنبيين ، والمؤمنون أيضا . (٢) وكل هذه الشفاعات بإذن الله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلاباذنه )(٣) .

<sup>(</sup>١) في هذه العلامات تفاصيل ليس هذا موطن بيانها ، وماذكر فيه كفاية . انظر على سبيل المثال التذكرة صده ٧٠ . ط. ، الريان . وانظر النهاية في الفتن والملاحم جدا صدد ٤ وحتى عد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>Y) شرح العقيدة الطحاوية عن (Y) - YY - YY بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ( ٢٥٥) .

## بغض مشاهد يوم القيامة إجمالا

وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يوم عسير ، وبأنه يوم تشيب فيه الولدان ، وذلك لمافيه من الأحداث الجسام والمشاهد الرهيبة ، ذلك أنه يحدث في هذا اليوم انقلاب رهيب في الكون كله ، يشمل الأفلاك والأجرام السماوية ، ويتبدل النظام الذي ألفه الناس ، فالأرض تتبدل غير الأرض والسموات ، والنجوم تتساقط وتتناثر ، والشمس يذهب ضوؤها .

والجبال الراسية تكون في ذلك اليوم لاوزن لها ، تكون كالصوف المنفوش وتسير في الفضاء ، وينسفها الله نسفا ، وماكان الناس يعتزون به ويحرصون عليه يصير مهملا ويحشر الله عز وجل الوحوش الشاردة ، فتأتى خاضعة مذعنة لأمر الله، والبحار الواسعة يختل قانونها ونظامها، فإذا ماؤها يصير نارا .

وتأتى البنت التى قتلها أبوها فى طفواتها خوفا من العار ، أو الفقر يسالها الله سبحانه عن سبب وأدها وقتلها ، ترى فمابال من وأدها ودفنها ؟! لاشك أن موقفه عسير ، وتتطاير الصحف – صحف الأعمال – فى هذا اليوم وكل يأخذ كتابه ، فمن أخذ بيمينه ومن أخذ بشماله كماسيأتى . إلى غير ذلك من المشاهد التى ذكرها ربنا فى القرآن فى سورتى التكوير والانفطار ، ومن أراد أن ينظر إلى القيامة وكانه يراها بعينه فليقرأ التكوير والانفطار كماورد فى الحديث . (١)

(إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت ، وإذا الموقدة سئلت بأى ننب قتلت. وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كشطت ، وإذا الجحيم سعرت ، وإذا الجنة أزلفت ، علمت نفس مأحضرت ) مقال سيحانه ،

( إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت ، علمت نفس ماقدمت وأخرت ) ،

وفي هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويطول بهم الوقوف وتصهرهم حرارة الشمس ، يتمنى الناس أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى الجحيم ، ويبلغ

<sup>(</sup>١) اخرج الإمام أحمد عن ابن عمر يقول: قال رسول الله علله ( من سره أن ينظر إلى يهم القيامة كانه رأى عبن غليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت ) وكذا رواه الترمذي عن ( ابن كثير جـ٤ / ٤٧٤ ).

العرق منهم مبلغا حسب أعمالهم ، فمنهم من عرقه إلى ركبته ، ومنهم من عرقه إلى سرته ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ، نجانا الله وإياكم من فزع يوم القيامة .

والمشاهد كثيرة عليك بكتاب الله تعرف الكثير منها ،

أحوال الناس يوم القيامة ، وشطة الهوقف : لاشك أن أحوال الناس يوم القيامة متفاوتة كل على قدر عمله ، ولأذكر لك أخى طرفا من ذلك .

قال تعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  $)^{(1)}$  .

وقال تعالى : ( وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة ) (٢) .

وأقوام يأخذون كتابهم بأيمانهم وأقوام يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم ، وأقوام يحاسبون حسابا يسيرا بينهم وبين ربهم سرا ، وأخرون يحاسبون حسابا عسيرا علانية ، وأقوام في ظل عرش الرحمن يوم لاظل إلاظله ، وأقوام تصهرهم الشمس ويبلغ العرق منهم مبلغا عظيما كمابنيت .

وأقوام يشربون من حوض رسول الله عليه شربة لاظمأ بعدها .

وأقوام يمنعون ويحرمون ويذادون عن الحوض بسبب أنهم بدلوا وغيروا في دين الله سبحانه وتعالى .

وأقرام يحشرون مشاة ، وأقوام يحشرون إلى الله وهم راكبون ، ولايظلم ربك أحدا ، والجزاء من جنس العمل ، والأحوال كثيرة جدا ومتفاوتة جدا ، رلادعك الآن تقرأ كتاب الله وتنظر في أخبار رسول الله عليها حتى تعرف الكثير منها . نجانا الله وإياك من فزع يوم القيامة ومن خزى يوم القيامة .

تطاير الصحف

الصحف هي ماسجل فيه الملائكة أعمال الناس في الدنيا ، لايتركون صغيرة ولاكبيرة إلاأثبتره فيها ، قال تعالى : (مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد )<sup>(۲)</sup> فإذا تاب العبد من ذنويه توية نصوحا محيت عنه ، وإلابقيت كماهي مدونة ، حتى يقوم الناس لرب العالمين ، وتنشر هذه الصحف ويعلن ماكان فيها ، ويلقى كل إنسان كتابه منشورا يقال له:(اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا) (1)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية (١٠٦) . (٢) سورة عبس الآية (٢٨ – ٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية ( ١٨) . (٤) سورة الإسراء الآية ( ١٤ ) .

فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته ، أخذ كتابه بيمينه ، فيفرح ويرى الناس كتابه ويقرى الناس مافيه من الحسنات ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته ، فإنه ، يتمنى أن لو كان الموت نهاية ولم يأخذ كتابه ، قال الحق سبحانه وتعالى فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه . إنى ظننت أنى ملاق حسابيه . فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا بماأسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابية . ولم أدر ماحسابيه ، ياليتها كانت القاضية ، ماأغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانية "(١)

الموض :

وهو حوض عظيم ، ومورد كريم يمد من شراب الجنة ، من نهر الكوثر ، الذي هو أشد بياضا من اللبن ، وأبرد من التلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحا من المسك ، وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه ، مسيرة شهر، وقد ورد في الأحاديث أن لكل نبي حوضا ، وأن حوض نبينا ملك أكرها وأحلاها وأكثرها واردا ، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه .(٢)

وقد ورد في ذكر الحوض أحاديث كثيرة رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا (٢)

منها: مارواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن وإن فيه من قال: " إن قدر حوضى كمابين أيلة إلى صنعاء من اليمن ، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ".

وقد جاء كذلك أنه يمنع عنه ويبعد من لم يسر على هدى السنة وابتدع فى دين الله ، وأحدث مالم يأذن به الله ورسوله .

وقد اختلف في الحوض والميزان أيهما يكون قبل الآخر والصحيح أن الحوض قبل ، فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم ، فيقدم قبل الميزان والصراط ، والله أعلم ،(٤)

<sup>(</sup>١) سورة الماقة الآية ( ١٩ – ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحارية للإمام أبي العز الأنرعي الحنفي ص ١٦٨ ط دار التراث .

<sup>(</sup>٣) نكرها الإمام أبن كثير في كتابه : النهاية في الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٤) التنكرة للامام القرطبي ١ / ٣٤٣ ط دار الجيل بيروت لبنان .

المسائب ،

ينبغى أن نعلم أن الله حينما كلف الإنسان أعلمه أنه مايلفظ من قول إلاويسجل عليه ، وكذا مايصدر منه من حركة ، وكذا ستشهد عليه جوارحه ، ومواضع الأعمال كلها شاهدة .

وكل هذا مقتضى العدل الإلهى ، أن المجرم لايستوى بالمؤمن ، والطائع لايستوى بالعاصى ، والمسلمين لايستوون بالكافرين ،

لذا قال الله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكون) (١) وقال: (يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) (٢).

وقال: (وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان مالها ، يومئذ تحدث أخبارها ، بأن ربك أوحى لها ) (٢) ،

وقال: ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ) (٤).

فالمؤمنون يسترهم ويلقى عليهم ستره ويحاسبهم حسابا يسيرا يذكرهم بأعمالهم ، فالاينكرون منها شيئا ، فيقول لهم سترتها عليكم في الدنيا وأنا أسترها عليكم اليوم ، ادخلوا الجنة ،

وأما غيرهم فيحاسبهم ربهم حسابا عسيراً ويناقشهم ، ويلزمهم الحجة، ولا يكتمون الله حديثا، وتنطق جوارحهم ، وتشهد الأرض عليهم ، ثم يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء وهو ولى الأمر (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) (٥). الحداط ،

ورد أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه جميع الخلائق ، وهو أدق من الشعرة ، وأحد من السيف، يتسع لكل إنسان على قدر عمله ، والناس متفاوتون في العبور عليه ، منهم من يمرعليه كالبرق ، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة ، ومنهم يمر كالجواد الضامر ، ومنهم من يسعى سعيا ، ومنهم من يصعى مشيا ، ومنهم من يحبو حبوا ، ومنهم من يقع فيتعلق بالصراط حتى ينجيه الله ، فيعبر ومنهم من يكرس في النار .

<sup>(</sup>١) سبورة القلم الآية ( ٣٥ ، ٣٦ ) . (٢) سبورة النور الآية ( ٢٤ ، ٢٥)

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة الآية (٢، ٥) (٤) سورة الأنبياء الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية ( ١٦ ) .

والناس على الصراط متفاوتون ، يفترق المنافقون عن المؤمنين ، ويتخلفون عنهم ، ويسبقهم المؤمنون ، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم ، حيث يسعى المؤمنون بماأعطاهم الله من نورعلى الصراط ، كل نوره على قدر عمله . قال تعالى : ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتيس من نوركم قيل أرجعوا وراء كم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) (١) .

الهيزان :

والإيمان بالميزان واجب ، فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ، لأن الوزن للجزاء فينبغى أن يكون بعد المحاسبة ، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ، ليكون الجزاء بحسبها .

وهذا الميزان له كفتان حسبيتان مشاهدتان ، وأن العامل يوزن مع عمله .

قال - عَلَيْ الله الله عند الله المعالى المعالى السمين يوم القيامة الايزن عند الله جناح بعوضه ، قال : اقرأوا إن شئتم ( فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا ) (٢)

وورد في حديث أن ساقي ابن مسعود - رضي الله عنه - أثقل في الميزان من جبل أحد (٢) ، وقد كانتا دقيقتين .

وجاء في الحديث:" الطهور شطر الإيمان ، و الحمد لله تملأ الميزان " (٤) .

وفى الحديث: "كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن تقيلتان في الميزان، سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم" (٥٠).

ولايستغرب وزن الأعمال ، فإن الله يحولها أجسادا ، ثم يزنها ، والله على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>١) سورة الحبيد الآية (١٢ ، ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى عن أبي هريرة في كتاب التنسير باب (٦) آخر الكهني برقم : ٢٧٢١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد جسا / ١١٤ وقال محققه إستاده صحيح جــ ٢ / ١٨٠ برقم ٩٢٠ وأخرجه مالك في الموطأ حديث: ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي وضوء: ٢، أحمد جـه، ٣٤٢، ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري وهن آخر أحاديثه ورقمه: ٧٥٣٦ .

الجنة والنارء

ذلك هو المصير النهائي للناس ، منهم من يصير إلى الجنة خالدا فيها أبدا، ومنهم من يصير إلى النار فأما الكافر فإنه يكون فيها خالدا أبدا ، وأما عصاة المؤمنين ، فإنهم يمكثون فيها ماشاء الله ثم يخرجون إلى الجنة ، فالايمان بالجنة والنار واجب ، لأنهما من المعلوم من دين الله بالضرورة ، وهما موجودان الآن .

وللجنة: أنهار ، ومساكن ، وولدان مخلدون يخدمون أهلها ، وحور عين، أزواج للمؤمنين ، وأشجار ، وفيها طعام وشراب ، وملبس ، ونعيم دائم مقيم ، ولايمكن لبشر أن يتصوره في الدنيا ، لأن فيها مالاعين رأت ، ولاأذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر كما أخبر بذلك الحديث عن رسول الله للله .

والجنة لايسمع فيها اللغوولا التأثيم ، وأهلها إخوان متحابون قد نزع الله من قلويهم الفل .

وأعلى نعيم الجنة رؤية المؤمنين للحق سبحانه وتعالى ، حيث يتجلى لهم حتى ينظروا إليه فماأعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم .

والنار فيها: أودية ، وجبال ، وطعام ، وشراب ، ولباس ، لكن شتان مابين الأودية التي يسيل فيها صديد أهل النار ، والأنهار في الجنه من ماء غير آسن ، ومن لبن لم يتغير طعمه ، ومن خمر غير مسكرة ، إنما لذة للشاربين ، ومن عسل مصفى ، لاتشويه شائبة ، وشتان مابين جبال من نار ، وجبال في الجنة من نور ، ومن مسك وغير ذلك ، وشتان مابين طعام أهل النار من الغسلين والزقوم ، ومابين طعام المؤمنين من كل فاكهة ، ومن الطيور .

وشتان مابين شراب أهل النار من الصديد ، والماء الحميم الذي يقطع الأمعاء ، ويشوى الوجوه ، ومابين الأوانى المختصه بعافيها من الشراب الطهور ، من السلسبيل ، والكافور ، والزنجبيل .

شتان شتان ، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ، ونعوذ بك من عذاب النار . بعض الآيات والأحاديث في هذا المعني :

قال تخاله : (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم ) (١) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ( ١٥ ) .

وقال تخالك

( والذين أمنوا واتبعتهم نريتهم بإيمان ألحقنا بهم نريتهم وماألتناهم من عملهم من شيء كل امريء بماكسب رهين ، وأمديناهم بفاكهة ولحم ممايشتهون يتنازعون فيها كأسا لالغو فيها ولاتأثيم ، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ، وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون ، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم " (١) .

وقال تغالك،

[ والسابقون السابقون ، أولئك المقربون ، في جنات النعيم ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لايصدعون عنها ولاينزفون ، وفاكهة ممايتخيرون ، ولحم طير ممايشتهون ، وحورعين ، كأمثال اللؤاؤ المكنون ، جزاء بماكانوا يعملون ، لايسمعون فيها لغوا ولاتأثيما ، إلاقيلا سلاما سلاما )

(وأصحاب اليمين . ماأصحاب اليمين . في سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة ، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن انشاء فجعلناهن أبكارا ، عربا أترابا ، لأصحاب اليمين . ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ) (٢) .

وعن أبى سعيد ، الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى - المسلام قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة مايقطعها (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ( ٢١ - ٢٨ )

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية (١٠ - ٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآية ( ٢٧ - ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روى عن ابى موسى الأشعرى انظر: رياض الصالحين ص ٥٦٠ ، ٦٥٢ ط. الريان .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ( المرجع السابق من ١٥٧)

وقال تعالم فح شأن النار وأحوال أهلها :

( هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به مافي بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ونوقوا عذاب الحريق ) (٢) .

وقال تشاله: ( وأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال . في سموم وحميم وظل من يحوم ، لابارد ولاكريم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظيم ، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والأخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم ، فمالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحميم ، فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ) (٢)

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم برقم ( ٣٨٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية (١٩ - ٢٢).

<sup>(7)</sup>  $mec_{\bar{a}} = 10^{-1} (13 - 7a)$ .

## الإيمان بالملائكة

مِنْ مِمْ الْمِلْانِكَة :

هم كائنات نورانية لاياً؟ .. ولايشربون ، ولايتزوجون ، خلقوا للعبادة يسبحون الليل والنهار لايفرون ، لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ، لايوصفون بذكورة ولاأنوثة ، فمن وصفهم بأنوثة فقد كفر ، ومن وصفهم بذكورة فقد فسق .

بغض خواص الملائكة :

انهم خلقوا من نورىخلاف الجن ، فقد خلقوا من نار ، وبخلاف الإنس
 الذين خلقوا من طين .

قال - ﷺ - : " خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق أدم معاوصف لكم " (١) .

٢ - أن مسكنهم السماء وإنما ينزاون بأمر الله سبحانه وتعالى .

٣ - أنهم فقط الذين وكل الله منهم من ينزل بالوحى على الرسل.

أنهم قادرون على التشكل ، ولايظهرون إلانى ضدورة حسنة، بخلاف الجن فإنهم يتشكلون فى صور مختلفة منها الحسن وغير الحسن ، قال تعالى – فى شأن إرسال سيدنا جبريل إلى السيدة مريم – : (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) (٢) .

ه - أن حياتهم طاعة مطلقة لاعصبيان فيها كماقدمنا .

قال تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (٢) .

وقال: (بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايشفعون إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)<sup>(3)</sup>.

أهمية الإيمان بالملائكة :

الإيمان بالملائكة واجب ، وهو ركن من أركان الإيمان ، لايكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بوجود الملائكة ، ولم يتعد في إيمانه بوجودهم ، كما فعل المشركون ، أما من آمن بوجودهم على حد ماذكر الله لنا وذكر لنا رسول الله على غيب بالنسبة لنا ، لايحق لنا أن نتجاوز ما أخبرنا به في

(۲) سورة التحريم الاية ( $\Upsilon$ ) ، (2) سورة الأنبياء الآية ( $\Upsilon$ ) . (7)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد رياض الصالحين رقم ( ١٦٤٦ ) عن ١٦٣٨ ط الريان (٢) سورة مريم الآية (١٧ )

شانهم ، لأنه لاطريق لذلك إلا الوحى وكان الإيمان بهم بهذه المثابة من دين الله لماياتي:

١ – أنهم لهم علاقة قوية بنا تسبق وجودنا وترافقه أثناء وجودنا وبعد وفاتنا ، بل ويوم القيامة ، وبعد أن يصير أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار ، خلق لهم بالإنسان هذا الارتباط ، فلابد من الإيمان بوجوده ، بل وارتباطهم الأكبر يكمن في أن الذي نزل بالوحي على الأنبياء منهم ، بمعنى أن التكذيب بوجودهم تكذيب بالوحى ، ويصدق النبي منهم وإليك بيان ذلك :

أ - أن مِن ينفح روح الأنسان بآمِر الله مِن المِلائكة :

وفى الحديث: "إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أوسعيد "(١) بـ - أن منهم من ينزل بالمحك كجبريل عليه السلام :

قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) (٢) فالإيمان بهم ضرورى لازم ، لأن التكذيب بوجودهم تكذيب بالوحى ويصدق النبى - عليه .

ج - أنهم يشاركون بند الإنسان فد العبودية لله تغالد ، هن ركوع وسجود ، وذكر ، وهم يشاركون الهطلين في التأمين ، ويحضرون طلة الفجر والعصر هن كل يوم .

قال تعالى: ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) (٢) .

وفى الحديث : أإذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولاالضالين " فقولوا أمين ، فإن الملائكة يقولون آمين ، وإن الإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه (ع): ".

وفي الحديث : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في

<sup>(</sup>١) هذا الحديث متفق عليه ( الأربعين النووية رقم : ٤) (٢) سورة الشعراء الآية ( ١٩٢ – ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة غاذر الآية رقم (٧) .

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه بخارى أذان ، ودعوات ، ومسلم صبلاة حديث - ٧٧ وأخرجه مالك في الموطأ : نداء حديث ٤٤ وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .

صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسالهم ربهم وهو أعلم بهم . كيف تركتم عبادى ، فيقواون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون » (١) .

د - أنمع يصلون علك المؤمنين وغاصة أمل الغام منمعر .

قال تعالى: ( هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ) (٢) "

وفى الحديث : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض ليصلون على معلم الناس الخبر »  $(7)^{-1}$  .

هـ - أنمع يبشرون المؤمنين بثواب العمل الصالح فد الدنيا والآخرة .

قال تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلا من غفور رحيم ) (1) .

و - انهم يحفظون الإنسان ويحفظون عليه عمله بأمر الله .

قال تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله) (٥).

قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون) (7).

ز - أنهم يقومون بتوجيه الإنسان إلك عمل الغير ، وإبهاده عن الشر .

وفى الحديث: "إن الملك لمة بقلب أبن آدم والمسيطان لمة ، فأما لمة المسيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير ، وتصديق بالحق ، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله ، وايحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من المسيطان ، ثم قرأ : (المسيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم) (٧) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) سورة الأحزاب الآية رقم (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب العلم حديث رقم: ٢٨٢٦ وقال حديث حسن غريب صحيح ، أخرجه البخاري في كتاب المواقيت والتوحيد ومسلم في كتاب المساجد حديث ٢١ ، والموطأ والنسائي وأحمد ،

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية ( ٣٠ ، ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد الآية رقم (١١) . (٦) سبورة الإنفطار الاية (١٠،١٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية رقم ( ٢٩٨ ) .

والملائكة أعمال أخرى في الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك القرآن والسنة ، ففيهم الموكلون بنعيم المؤمنين ، والموكلون بتعنيب العصاة والكافريين إلى ....

أثر الإيمان بالملائكة فحد حياة الإنسان :

١ – مماسبق يتضبع أن الإيمان بالملائكة على النصو الذي بيناه يجعل الإنسان بعيدا عن الننوب والمعاصلي ، فإن الإنسان إذا شعر أنهم معه لايفارقونه ، ومن ناصية أخرى مطيعون الله ، فإنه ينبغى ألا يؤذي عباد الله الأطهار ، وينبغى كذلك أن يشاركهم الطاعة لله ، وفي الحديث : "إن معكم من لايفارقونكم إلاعند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم ".

٢ - أن الاتصال بالملائكة سمو للروح وتحقيق للحكمة العليا التي خلق الله الإنسان من أجلها ، لذا كان الإيمان بالملائكة من البر ( ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة .... ) (١) .

٣ - أن الإيمان بهم من الإيمان بالغيب ، وفيه تصديق الإنسان بأخبار ربه ،
 وأخبار رسوله ، وتسليم بماجاء عنهم ، وأنه هو الحق المبين ، وإن لم نره ، فهو أوثق ممانراه بأعيننا ، فيورث الإنسان درجة عالية من اليقين بالله تعالى .

٤ - أن يعتاد الانسان محبة الصالحين ، وأو لم يكونوا من بنى الإنسان، وفي هذا أثر طيب في زيادة الإيمان و محبة الله تعالى ، وفي عكسه عداوة لله ، رب العالمين .

(قل من كان عنوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لمابين يديه وهدى وبشرى المؤمنين ، من كان عنوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عنو للكافرين ) (٢) .

ه - ازدياد الشعور بعظمة الله واستشعار رحمته إذ وكل الملائكة بالدعاء للمؤمنين ، والاستغفار لهم ، والإقدام والشجاعة في الجهاد حين يستشعر أنهم يؤيدون المجاهدين ، ويدفعون المؤمن للعمل الجنة ليكون ممن يسلمون عليه ، والبعد عن أسباب دخول النار ، لئلا يكون ممن يويخونه (٢) .

العلم بأنهم من عباد الله لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ، ولالغيرهم إلابإذن الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى - : ( وكم من ملك في السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) (1) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم ( ١٧٧ ) . (٢) سورة البقرة الآية رقم ( ١٧٧ ، ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تعريف عام بدين الإسلام للشيخ على الطنطاوي من ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم الآية رقم ( ٢٦ ) .

# الإيهان بالكتب

المراد بالكتب :ماأنزل الله سبحانه وتعالى على رسله من وحى لهداية الناس ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، فالكتب المنزلة فيها التعاليم الإلهية للناس من أوامر ، وتواه ، وأخبار .

والكتب المنزلة التي نعرفها من خلال الإخبار القرآنى: التوراة ، والإنجيل ، وصحف إبراهيم، وموسى ، والزبور ، والإيمان بالكتب المنزلة كلها إجمالا من أركان الإيمان لايكون الإنسان مؤمنا إلابالإيمان بها كلها، وتفصيلا بالكتب المذكورة في القرآن أو بالسنة الصحيحة .

لهاذا كان الإيهان بالكتب السهاوية كلما من أركان الإيهان ؟

• أولا: إن كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد الخالص (وماأرسلنا من قبلك من رسول الانوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون )(١) ، (إن الدين عند الله الإسلام) (٢) فالرسالات موضوعها واحد ، والعقيدة حقيقة لاتختلف باختلاف الرسالات ، والأخلاق كذلك، بل والعبادات في أصولها ، ومن هنا فالرسالة اللاحقة امتداد للتي تسبقها ، والقرآن امتداد لماسبقه من الرسالات ، ومصدق له ومهيمن عليه ، فلايد من الإيمان بجميعها ، إذ لاتنفصل واحدة عن الأخرى في حقيقتها .

قال تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) (٢).

قال تعالى: (وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لمابين يديه من التوراة وهدى التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لمابين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) (٤). وقال تعالى: (وآتينا داوود زبورا) (٥).

وقال تعالى: (أم لم ينبأ بما في صحف موسى ، وإبراهيم الذي وفي ، الاتزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلاماسعى، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ، وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية رقم (١٩) (٢) سورة أل عمران الآية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سبورة المائدة الآية رقم (٤٤) (٤) سبورة المائدة الآية رقم (٤٦) .

<sup>(</sup>ه) سورة النساء الآية رقم ( ١٦٣ .

هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى . وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى . وأنه أهلك عادا الأولى . وثمود فما أبقى ، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى )(١) .

وقال تعالى :(إن هذا أفى الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ) (٢) , وقال تعالى : (إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا) (٣) .

تنبيه ، الإيمان بالكتب السابقة يعنى: التي أنزلها الله على الأنبياء لا التي هي موجودة الآن بتحريفها ، وقد ثبت تحريف الكتب التي نزلت قبل القرآن بالحس ، والعقل، والنقل ، أما القرآن فإنه لا يتطرق له التحريف ولا التبديل ، لأن الله عز وجل تولى حفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(1) .

أما الكتب السابقة فإن الله - تعالى - أوكل حفظها إلى علماء كل أتباع كتاب، لكنهم حرفوها ويدلوها واشتروا بها ثمنا قليلا، وعرضا من الحياة الدنيا .

قال تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هانوا والربانيون والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) (٥).

وقال في بني إسرائيل: (وقطعناهم في الأرض أممامنهم الصالحون ومنهم نون ذلك ويلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يتخنون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مئله يأخنوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلاالحق ودرسوا مافيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلاتعقلون) (١).

وممايدل على تحريف التوراة ماقاله الأستاذ / محمد فريد وجدى: " ومن أدلة التحريف الحسية أن التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود (٧) " وكذا تناقضها في أخبارها ووصف الله عز وجل وكذا أنبيائه

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية رقم (٣٦، ٥١).

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعلى الآية ( ١٨ ، ١٩ ) (٣) سبورة الإسراء الآية رقم (٩)

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية رقم (٩) .
 (٥) سورة المائدة الآية رقم (٤١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية رقم (١٦٨ ، ١٦٩ و .

<sup>(</sup>٧) العقائد الإسلامية للشيخ سابق ص ١٤٧ .

٧٣

- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وهذا أمر يطول شرحه ليس محله هذا المختصر.

ومثل هذا يقال في الإنجيل فإن تعددها وتناقضها فيما بينها في القصة الواحدة في الموقف الواحد لدليل على ذلك ، وقد قال الله تعالى ( ياأهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مماكنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير ) (١) .

القرآن الكريم كتاب الغلوط :

أولا: القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، فلاكتاب بعده إلى يوم القيامة، قال تعالى: (الم الله لاإله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لمابين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان) (٢).

ثانيا: أنه محفوظ بحفظ الله له لاتمتد إليه يد البشر بالتحريف ولابالتبديل وهاهو منذ نزل إلى يومنا هذا يتحدى الناس جميعا أن يغيروا منه شيئا وقد سبق بيان ذلك .

ثالثا: أن الله عز وجل جعله هدى ونور ، وجعله دليل هذا الهدى والنور وفيه دليل صدقه ، ألاوهو أنه كتاب معجز، فإنه تحدى الناس جميعا والجن كذلك ، أن يأتوا بمثله ، فعجزوا وسيظل عجزهم ظاهرا إلى يوم القيامة .

رابعا :أن الله جعله شاهدا ومصدقا ومهيمنا على ماسبقه من كتب سماوية . أثر الإيهان بالكتب السهاوية :

١ - العلم بأن دين الله الحق واحد غير متعدد .

٢ - وأن الكتب السماوية في حقيقتها تتعاضد ولاتتعارض في بيان حقيقة التوحيد ورسالات الله ، فالكتب السابقة بشرت بالرسول الخاتم ، والرسول الخاتم صدق ماجاء فيها مماأنزل الله .

<sup>(</sup>١) سبورة المائدة الآية رقم (١٥) .

<sup>(</sup>Y) سور (I - 1) عمران الآية رقم (Y - 1) .

## الإيهان بالرسل

لقد تعرف الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، وعرفهم بمايطلبه منهم من الدين عن طريق رسل اختارهم من بني البشر ، ليبلغوا عن الله دينه وشرعه ، قال – تعالى : ( الله يصطفى من الملائكةرسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ) (١) .

ولم يكن الرسول إلامن بنى الإنسان ذلك ليتم الاقتداء والبيان ، حيث يتفق قانونه مع قوانينهم ، وليعيش بينهم ويطبق تعاليم ربه ، فيكون البيان بالفعل ، كماهو بالقول ، ولم يكن ملكا ، لأن طبيعة الملائكة ليست كطبيعة الإنسان فالإنسان يمشى على الأرض ، لكن الملائكة تطير ، والإنسان لايتحمل رؤية الملك على صورته الحقيقية . كذلك قال تعالى : (قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) (٢) فلو أرسل الله ملكا لأرسله في صورة رجل ، لكذب المكذبون وقالوا : ليس هذا ملكا إنما هو رجل ، وقد طلب المشركون ذلك فرد القرآن عليهم ، لاينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والبسنا عليهم مايلبسون )(٢) .

وكذلك أرسل الله الرسل من بنى الإنسان من الرجال منهم لامن النساء ، قال الله تعالى : ( وماأرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم ) (٤) .

وماورد من الإيحاء (والوحى هو الإعلام الخفى) إلى النساء كماأوحى الله إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه رمته فى اليم ، أو إرسال الرسول إليها من الملائكة ليعلمها بشىء - لاعلى سبيل البعثة إلى الناس ، ولادلالتهم على الله المرد خاص بها، كماأرسل جبريل عليه السلام الى مريم ليبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام ، وعلى نحو مانكرنا أوحى الله إلى النحل . قال الله تعالى : (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه

على الله تعالى . ( فاوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفظ عليه أ في اليم ولاتخافي ولاتحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ( ٧٥ ) . (٢) سورة الإسراء الآية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سبورة الأنعام الآية ( ٨ ، ٩ ) . (٤) سبورة النحل الآية ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص الآية (٧) .

وقال أيضا: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لهابشرا سويا . قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاما زكيا) (١)

وقال تعالى: ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وممايعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) (٢) .

### لماذا كان الرسول رجلا ٢

إن الله تعالى حكيم ، والحكمة : وضع الشيء في موضعه ، فإن الرجل غير المرأة في أمور كثيرة ، والرسالة تتناسب وطبيعة الرجل دون المرأة ، فهي تقتضى التحمل الشديد في معاناة الخلق ، والصبر على إيذائهم ، والدعوة بالليل والنهار ، وحمل آيات الجهاد في سبيل الله وهذه الأمور لاتتحملها المرأة ولاتطيقها بحكم تكوينها قال - تعالى - : ( وليس الذكر كالأنثى ) (٢) .

ولأن الدعوة تحتاج إلى وفور عقل ، لتحكميه في المواقف المختلفة التي ليس فيها وحى ، والمرأة عاطفتها تغلب على عقلها والواقع يشهد ويؤيد ذلك .

ثم أمر أخر وهو أن هذا هو محض اصطفاء الله واختياره ، فالله يختار لرسالته من يشاء ، والواقع أنه اختار من الرجال لا النساء قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته )(٤) .

واذا ماتأملت سيد المرسلين رسولا وجدت أن الدعوة لاتحتاج إلى الرجال – فحسب وإنما تحتاج إلى الأشداء من الرجال جسما ، وقلبا ، وروحا ، وخلقا . لكل أبهة وسول ،

والله - سبحانه وتعالى- أرسل فى كل أمة رسولا ، فأرسل نوحا إلى قومه ، ولوطا إلى قومه ، ولايكة ، والأيكة هى الأشجار الملتفة وأرسل موسى إلى بنى إسرائيل ، وهودا إلى عاد ، وهكذا ....

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ( ١٦ – ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ( ١٨ ، ١٩ ).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ( ٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٧٤).

### الأدلة .

قال الله تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) (١)
قال تعالى: (وإلى عاد أخاهم هودا) (٢)
وقال تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحا) (٣).
وقال تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعبيا)(٤)
وسالة حصح الله البشرية جهيها والله يهم القيامة:

سبق القول أن كل أمة أرسل إليها رسول ، وأن كل رسول كانت رسالته لوقت "ما " إلى أن يرسل الله سبحانه وتعالى - رسولا آخر لهؤلاء المرسل إليهم ، أما رسالة النبى محمد سلطة فإنها عامة إلى كل الناس ، فمبادئها ومادعت إليه تصلح للناس جميعا ،إلى يوم القيامة ، إذن فلا داعى لأن تتعدد الرسالات في الأرض ،

وكذلك كانت ممتدة إلى آخر الزمان ، لأنه لوفرض أن يأتى رسول فإنه لن يأتى رسول فإنه لن يأتى بجديد غير ماجاء به محمد ،

لذا قال الله - تعالى - : (وماأرسلناك إلارحمة للعالمين) (٥) وقال (قل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلاهو يحيى ويميت )(٦) .

وقال - تعالى - : ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين )(٧) وقال - ﷺ - : " أنا العاقب فلانبى بعدى (٨) " وقال : " بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بأصبعيه السبابه والوسطى(١) "والمعنى : " ليس هناك فاصل بينى وبين الساعة من رسالة ، كمالايوجد بين هذين الأصبعين فاصل . عصمة المناك ،

الأنبياء هم صفوة الله من خلقه ، اختصهم بتبليغ دينه ودعوته ، وتعليم الناس شريعة الإسلام ، فهم القدوة للناس ، ينظر الناس إليهم فيجدون دعوتهم قد

 <sup>(</sup>١) سبورة فاطر الآية (٢٤) . (٢) سبورة الأعراف الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعراف الآية ( (V) ) . ( 3) سبورة الأعراف الآية ( (V) ) .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنبياء الآية ( ۱۰۷ ) . (٢) سورة الأعراف الآية (١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحراب الآية (٤٠) . (٨) أخرجه مالك في الموطأ كتاب أسمائه على حديث رقم ١٠٠

<sup>(</sup>٩) متفق عليه وقد سبق .

تجسدت فيهم ، لذا عصمهم الله عن اقتراف الذنوب والمعاصى ، فهم من النقاء والصفاء بمحل جعلهم أهلا لهذه المهمة الشريفة السامية العالية.

رقد تقع منهم بعض هنات يعاتبهم الله سبحانه وتعالى عليها لاتخل بمكانتهم السامية ، لأنها ليست في أمور العقائد ولاالأخلاق ، إنما تكون في بعض العادات وسياسات الأمم وهي أمور تقديرية تختلف الأنظار فيها ، وعلى ذلك نفهم أن ماأسمي ذنبا بالنسبة لهم هو من هذا القبيل ، وعلينا أن نعلم أن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد - صلوات الله عليهم أجمعين - أعلم الناس بالله ، وأشدهم له خشية وأقربهم به صلة : سبحانه وتعالى .

واجبنا نحو الرسل ،

إن عقيدة الإسلام تدعو إلى الإيمان برسل الله جميعا دون تفرقة بين رسول ورسول ممن ذكروا لنا ومن لم يذكروا لنا ، هذا إجمالا .

أما تفصيلا: فيجب الإيمان بخمسة وعشرين رسولا ذكروا في القرآن ، ومنهم خمسة هم أولو العزم من الرسل ، وهم أبرز من صبروا في الدعوة وأوثوا وتحملوا أذى الناس في دعوتهم إلى الله ، وقد ذكرهم في موضعين من القرآن .

الأول في سورة الأحزاب ، قال تعالى : ( وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نبوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا )(١)

والثاني في سورة الشورى ، قال تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوسى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولانتفرقوا فيه ) (٢)

وقد نكر الله عدد ثماني عشر رسولا في موضع واحد ، قال تعالى : ( وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم . ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (٧) (٢) سورة الشورى الآية (١٣)

لحبط عنهم ماكانوا يعملون أولئك الذين أتيناهم الحكم والنبوة ، فإن يكفر بهاهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لاأسالكم عليه أجرا إن هو إلاذكري للعالمين ) (١) .

والباقون هم: إدريس ، وهود ، وشعيب ، وصالح ، وثو الكفل ، وأدم ، ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين ،

ولذا قال القائل:

حتم على كل ذى التكليف معرفة .. بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجة تنا منهم شمانية .. من بعد عشر ويبقى سبعة وهموا إدريس هود وشعيب ضالح وكذا .. نو الكفل آدم بالمضتار قد ختموا

فيجب الإيمان بهؤلاء تفصيلا وبالجميع إجمالا ، لأن هناك أنبياء لم يذكروا لنا ، قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك )<sup>(۲)</sup> وقال : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) <sup>(۳)</sup> .

أما الدليل على وجوب الإيمان بهم جميعا ، فقوله تعالى - : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) (1) .

وقال: ( آمن الرسول بماأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) (°) وواجبنا أن نؤمن أن الأنبياء قد اتصفوا بصفات الكمال البشرى . وأنه قد وجب لهم الصدق ، والأمانة ، والتبليغ، والفطانه ،

فلا بجوز الكذب على أنبياء الله - بل هم الصادقون حقا .

وكذلك يستحيل في حقهم الخيانة، وإلا فإنهم لايؤمنون على التبليغ عن الله عز وجل ، ولقد ضرب الأنبياء الأمثلة الرائعة في ذلك حتى كان رسول الله علقه القب " بالصادق الأمين " ،

 <sup>(</sup>١) سبورة الانعام الآية (٨٣ – ٨٨).
 (٢) سبورة النساء الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة غانر الآية ( ٧٨ ) (٤) سورة النساء الآية ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة الاية ( ٢٨٥ ) .

وكذلك قال من قبله من الأنبياء: (إني لكم رسول أمين )(١) .

وكذلك فإن مهمتهم التبليغ عن الله ، فلم يكتموا شيئا أرسلهم به الله ولى كتموا شيئا لكتم محمد عليه سورة (عبس وتولى) ، ولكتم عتاب الله له في سورة النساء والأنفال ، والتوية ، والأحزاب ،

وكذلك ينبغى أن يكون ذكيا ، ويستحيل أن يكون بليدا ، حتى يستطيع الإقناع وحتى لايستخفه الناس .

وتأمل ماكان من محمد - على الله الحين الحجر الأسود، ومافعل حينما اختلفوا فيمن يضعه وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب ودام بينهم هذا الخصام أربع ليال ، وكان أسن رجال من قريش إذ ذاك أبو أمية بن المغيرة المخزومي - عم خالد بن الوليد - فقال لهم : ياقوم لاتختلفوا وحكّموا بينكم من ترضون حكمه ، فقالوا : نكل الأمر لأول داخل ، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام ، فاطمأن الجميع إليه لماعهدوه فيه من الأمانة وصدق الحديث ، وقالوا : هذا الأمين رضيناه ، هذا لمحمد ، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لايداري ولايماري ، فلماأخبروه الخبر بسط رداء وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا به إلى موضعه فأخذه ووضعه فيه (()).

وهكذا عالج محمد قبل أن يبعث هذه المشكلة الضخمة .

<sup>(</sup>١) نور اليقين للشيخ محمد الخضري من ٢٥ ، ٢٦ مكتبة المنار.

## الإيمان بالقضاء والقدر

#### مقدمات :

لفهم القضاء والقدر لابد من العلم بمايلي:

أولا: الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل ، لذا لم يذكر في أية البقرة رقم ( ۱۷۷) .

وقد ذكر في الحديث الذي عدد أركان الإيمان ، لأن السنة في مقام التفصيل
 والشرح والبيان والقرآن في مقام الإيجاز والتأصيل.

ثانيا: لاينبغى الخوض فى هذه المسالة ، وليس هذا حجرا على العقل أن يفكر ، ولكنه حرص على العقل حتى لايتعدى حدوه فى التفكير ، ويتحمل فوق طاقته ، ويعمل خارج دائرته ،

وأول خطأ للعقل في هذه الدائرة أنه يطبق على الله مقاييس العدالة البشرية ، وقد يكون لله حكمة خفية لم يطلع عليها البشر ، وفي قصة موسى والخضر في سورة الكهف بيان لذلك ، حينما ركبا السفينة وخرقها الخضر ، وكذا لماقتل الغلام، ومثلها حينما أقام الجدار للقرية البخيلة مضرب الله مثلا بذلك لنفهم منه ألانسرع بإصدار الأحكام قبل إدراك الوقائع جميعا ، وليس في قدرة العقل ذلك كله إلاماأظهره الله تعالى له .

ثالثا: الإنسان مجبر في أمور ، ومخير في أمور ، فليس مخيرا على الإطلاق ، وليس مجبرا على الإطلاق ،

فأن الإنسان يستطيع أن يصرك يده بإرادته ، ذلك أن الله تعالى جعل عضلاتها خاضعة له ، لكنه لايستطيع التحكم في عضلات قلبه ، ومعدته .

. والإنسان لادخل له في طوله ، ولالونه ، ولإإرادة له في إمساك تقسم إذا . ألقى من شاهق .

وكذا هو مخير فى حدود الطاقة البشرية فقد رزقه الله عقلا يميز به بين الخير والشر ، فهو يستطيع أن يرفع يده ليتصدق على مسكين ، أو يضرب بها بريئا .

أليس هذا باختيار وذلك باختيار ، أليس مستحقا للثواب في الأول ، وللعقاب في الثاني ؟

رابعا: إن الله تعالى بعدله وحكمته رتب الثواب والعقاب على مايفعله الإنسان مختارا له .

أما مايحدث منه جبرا فلا ثواب ولاعقاب عليه في جميع الأمور.

خامسا: بعض العلماء جعلوا القضاء والقدر لفظين مترادفين فعرفوهما تعريفا واحدا مؤداه:

أنه هو: النظام المحكم ، والضوابط الدقيقة التي وضعها الله سبحانه لهذا الوجود ، والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها ، وتنتظم على أساسها ظواهر الحياة ويواطنها .

- ( الذي خلق فسوي ، والذي قدر فهدي) (١)
  - ( وکل شیء عنده بمقدار) (۲)

( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) (٢) ،

والبغض فحرق بينهما علك هذا النموء

القسيدر: علم الله تعالى بماتكون عليه المخلوقات في المستقبل.

والقضياء: إيجاد الله الأشياء حسب علمه وإرادته.

والبعض فرق بينهما على عكس ماقال البعض الذى سبق بيان قوله ، فجعل تعريف القضاء للقدر ، والقدر للقضاء (٤) .

سبادسنا: عدالة القدر لاتنافي التفضيل والتمين ..

معنى ذلك: أن الرجلين قد يؤديان عملا متشابها ، ويستحقان أجرا واحدا فيعطى الله الرجلين أجريهما ، ثم يمنح أحدهما زيادة خاصة من لدنه دون الآخر ، وقد يرتكب مخطئان ذنبا واحدا ويستحقان عقوبة مشتركة ، ثم يعلدر عفو عن أحدهما ، ويبقى الآخر رهين ذنبه .

فليعرف الناس أن الله لامستكره له ، ولاقيد على مشيئته ، فليأت العباد إلى

<sup>(</sup>١) سبورة الأعلى الآية ( ٢ ، ٢ ) . (٢) سبورة الرعد الآية (A) .

<sup>(</sup>٢) سورة يسن الآية ( ٢٨ - ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع هذا في الإيمان أركائه ونواقضه د/ نعيم (ياسين) ص١٠٨ طدار التوزيع والنشر الإسلامية

ساحته وقلوبهم منفعلة بمشاعر الرغية والرهية فحسب(١).

سابعا: المخلوقات في الهداية والإرادة نوعان:

النوع الأول: مسخر بطبعه ، هذاه الله لماسخره له كالشمس ، والقمر ،

النوع الثاني: متحرك بإرادته وهو ثلاثة:

الأول: لايريد إلاالخير ولايتأتى منه إرادة سوء. كالملائكة .

الثاني: لايريد إلا الشر ولايتأتي منه خير، كالشياطين.

الثالث: يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان.

فمنهم من يقلب إيمانه وعقله هواه وشهوته وهذا يلتحق بالملائكة ، ومنهم من هم عكس ذلك ، وهذا يلتحق بالشياطين .

ومنهم من تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم $(\Upsilon)$ .

تامنا :الله خالق الخير والشر ، لكن لايضاف الشر إلى الله عز وجل لأمور ، منها :

١ - وجوب التأدب مع الله كماورد حكاية عن الجن:

( وأنا لاندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) (7) .

وقال الخضر لموسى: ( فأردت أن أعيبها ) (٤) فنسب ذلك لنفسه ثم قال في الغلامين: ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ) (٥).

 ٢ - ولأن الله سبحانه لايخلق شرا محضا أبدا ، فمامن شرفى ظاهره إلاوفى طياته من الخيرات مالايحصى ، حتى خلق إبليس ، وحتى الذنوب والمعاصى .

وسياتي لذلك مزيد بيان في المقدمة الأتية :

تاسعا: لابد أن تعرف أن هناك فرقا بين الإرادة ، والرضيا، والحب ، فقد يكون الشيء مرادا وهو في الوقت ذاته مكروه بغيض

وإنما يخطىء الناس في عقيدة القضاء لعدم إدراك هذه التفرقة وبيان ذلك : المراد نوعان : مراد لنفسه ، ومراد لغيره .

<sup>(</sup>١) عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ( بتمسرف ) ص ١١٩ ط/ دار الكتب الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) بتمنزف من الجداول الجامعة في العلوم النافعة / العقيدة من ٢٧ ط. الأولى الدعوة - الكريت.

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ( ١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية ( ٨٢ ) .

فالمراط لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ومافيه من الخير ، ويقواون عنه: مراد إرادة الغايات والمقاصد.

والهواط لمخيوه : قد لايكون مقصودا للمريد ولافيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده .

ومن هنا يجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ، ولايتعارضان لاختلاف الحيثية أو كمايقواون: لاختلاف متعلقهما .

وإذا تقررت هذه القاعدة فلنضرب الأمثلة ليتضح مانقول:

أ - النواء الكريه إذا علم المتناول أن فيه شفاءه .

ب - قطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده.

ج - قطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى المطلوب.

بل إن الفاعل ليؤثر هذا المكروه إذا علم أو ظن أنه سيوصل إلى محبوب هذا على حد علم أو ظن الانسان وهو قاصر وعلمه محدود وقد يتخلف، فكيف بالله الذي لاتخفى عليه خافية في الأرض ولافي السماء ؟! فهو سبحانه يكره الشيء ولاينافي ذلك إرادته لأجل غيره ولكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته .

من ذلك أنه خلق إبليس الذى هو مادة لفسساد الأديان ، والأعمال ، والاعتقادات والإرادات ، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بمايغضب الرب سبحانه وهو الساعى في وقوع خلاف مايحيه الله ويرضاه .

ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودهما أحب إليه من عدمها لأمور:

منها: أن يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي هي أخبث النوات وشرها، في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف النوات وأطهرها، فتبارك الله خالق هذا وهذا.

كماظهرت قدرته في خلق الليل والنهار ، والداء والدواء ، والحسن والقبح ، وذلك دليل كمال قدرته .

ومنها: ظهور أثار أسمائه القهرية مثل: القهار، والمنتقم، وشديد العقاب، وذى البطش الشديد، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنه عفوه، ومغفرته ...

وقد أشار النبى - سَ الله بكم ولجاء بقوله : " أو لم تننبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ، ويستغفرون ، فيغفر لهم " .

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لماحصلت ، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها ، من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه ، وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعبودية الصبر والتوبة .

فإن قيل: فهل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب.

فهذا سؤال فاسد ، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه ، كفرض وجود الحركة بدون المتحرك ، والتوبة بدون التائب .

فان قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولايعينه عليه.

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له ، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة ، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله:

( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ، ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) (١) .

فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله ، وهو طاءً ، ، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ،

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال:
( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا – أي فسادا وشرا – ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ) (٢).

أى: سعوا بينكم بالفساد وفيكم من يستجيب لهم ، فيقولون: من سعى هؤلاء ، وفي استجابة هؤلاء من الشر ماهو أعظم من مصلحة خروجهم ، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه (٣) .

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢١) .
 (٢) سورة التوبة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أصول العقيدة الإسلامية للأستاذ / عبدالمنعم منالح العلى العزى ص ٨٠ - ٨٠ .

الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه ،

يجب الإيمان بعلم الله القديم ومشيئته النافذة ، وأنه ماشاء كان ، ومالم يشا لم يكن ، وأن الخلق جميعا لو احتجوا على ضر إنسان أراد الله له النفع مااستطاعوا ، وأو اجتمعوا على نفع إنسان لم يرد الله له ذلك ، لم يستطيعوا .

ويجب الإيمان أن ماأخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه ، وأن ماأصابه لم يكن ليخطئه ، وأن هذا الكون يسير وفق ماعلم الله وقدر ، فهو كون مبرمج - بحسب اصطلاح الناس الحديث - لم يترك سدى .

وأن الله قدر الخير والشر ...

فيجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر على هذا النحو بمراتبه:

١ - الإيمان بعلم الله سيحانه بالأشياء ، وأنه علم أعمال العباد قبل أن بعملوها .

قال تعالى: (ومايعزب عن ربك من مثقال نرة في الأرض ولافي السماء) (١) .

٢ - أنه سبحانه كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

قال الله - تعالى - ( ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلافي كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير )(٢)

٣ - أنه مشيئته سبحانه نافذة ، وقدرته شاملة لكل شيء فمامن حركة
 ولاسكون في الأرض ولافي السماء إلابعشيئته سبحانه ،

قال تعالى : ( وماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) (7) .

٤ - إن الله هو الخالق لكل شيء وماسواه مخلوق.

قال تعالى: ( وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لاإله إلاهو خالق كل شيء فاعبوه وهو على كل شيء وكيل ) (٤) .

ويترجمون للأول: "بالعلم "، وللثاني": بالكتابة وللثالث: "بالمشيئة " وللرابع: "بالخلق والإيجاد".

<sup>(</sup>١) سورة يرئس الآية ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية ( ٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٠٢،١٠١)

قال الإمام أبن تيمية في هذا المعنى:

" وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقدر : خيره وشره ، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين :

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ماالخلق عاملون ، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا ، وعلم جميع أصوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال ،

ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ، فأول ماخلق الله القلم قال له : اكتب قال : ماأكتب ؟ قال : اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة ، فماأصاب الإنسان لم يكن ليخطئه ، وماأخطاه لم يكن ليصيبه ، جفت الأقلام وطويت الصحف .

كماقال سبحانه: (ألم ترأن الله يعلم مافي السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير) (١).

وقال: (ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلافي كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير) (٢).

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه - يكون في مواضع جملة وتفصيلا ، فقد كتب في اللوح المحفوظ ماشاء ، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا ، فيؤمر بأربع كلمات فيقال له : اكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد، ونحوذلك .

فهذا القدر قدكان ينكره غلاة القدرية قديما ، ومنكره اليوم قليل .

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة ، وقدرته الشاملة ، وهو الإيمان بأن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، وأنه مافي السموات والأرض من حركة ولاسكون إلابمشيئة الله سبحانه ، لايكون في ملكه إلامايريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات .

فمامن مخلوق في الأرض ولافي السماء إلا الله خالقه سبحانه ، لاخالق غيره ولارب سواه . ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته ، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته . وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولايحب الكافرين ، ولايرضى عن القوم الفاسقين ، ولايأمر

 <sup>(</sup>١) سورة الحم الآية ( ٧٠) .
 (٢) سورة الحديد الآية ( ٢٢) .

بالفحشاء ، ولايرضى لعباده الكفر ، ولايحب الفساد .

والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم ، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلى والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ، ولهم إرادة ، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ، كماقال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم وماتشاؤون إلاأن يشاء الله رب العالمين ) ،

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي على الله مجوس هذه الآمة (١) .

شبمات وردود ،

١ -- قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل ( يضل من يشاء ويهدى من يشاء) بنص القرآن ، فلماذا يعاقب الضال وهو الذى أضله ، وهل كان يأمكانه أن يكون مهتديا ؟ .

وأقول: إن أخذ آية وفهمها بمعزل عن أخراتها من الآيات التي قيدتها إن كانت مطلقة ، أو بينت جانبا آخر من المعنى لم تبينه الآية الأولى لخطأ بين وافتيات على الله سبحانه وتعالى:

وإن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ، ولم ينزل ليكذب بعضه بعضا.

وفي ضوء آيات القرآن الكريم أقول:

إن معنى إضلال الله الإنسان ليس معناه أنه أجبره أو حمله على الضلال وال تركه وشأنه لكان مهتديا ، أوكان قابلا للاهتداء ، كلا كلا ، فما وجدنا أحدا أراد المسجد فإذا به دون إرادة منه يحيد عن طريقه إلى طريق حانه .

ما وجدنا أحدا أراد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ، فإذا به يهذى دون إرادته هو . ويالمثل ما وجدنا إنسانا أراد أن يسبرق فإذا به دون إرادته هو يدخل المسجد قسرا وجبرا .

(١) خرج أبو داود عن ابن عمر عن النبى (ﷺ) في جــة / ٣٥٧: القدرية مجوس هذه الأمة ورواه الحاكم . وخرج أحمد وغيره: لكل أمة مجوس ، ومجوس أمتى الذين يقواون لاقدر إلغ . راجع جــ٨ / ٤ مسند محقق ، وهو وإن كان إسناده ضعيف إلاأن له شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الحسن . وقد ذكره السيوطى في الجامع وعزاه لأحمد ورمز له بالحسن وكلام أبن تيمية السابق من كتاب العقيدة الواسطية / مجموع الفتاوى ٣/ ١٤٨ - ١٥٠ ط مطابع الرياض ، والآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان رقم (٣٠) . "

وهذا الذى يحتج به الناس على الله من قضائه وقدره لايرضونه من عبيد أمثالهم ، فلو أمر رجل ولده أن يفعل شيئا فأهمل وقصر ، فأراد أن يعاقبه ، فاحتج عليه بأن ذلك قدر ، هل ترون ذلك الأب يقبل من ابنه هذا الاعتذار ؟ نرجع إلى مابدأناه من الجواب : إن إضلال الله الشخص معناه أن هذا التُمخص اعتمار طريق الفواية ، وأثره على طريق الهداية ، فأقره الله سبحانه على مالختاره انسه ومأثره ومدله فيه .

وإن هداية الله لإنسبان معناها أن هذا الإنسبان اختشار طريق الهداية وأثره على طريق الغواية أقره الله على اختياره ، وايثاره ومدله أيه ، أنرى أن الله سبحانه عامل هذا بمعاملة ، وذاك بمعاملة أخرى ؟ أترى أن الله قضى أبذا بميزان غير الميزان الذى قضى به لذاك لا والله ، وماريك بظائم للعبيد ، ومالك يريد ظلما للعالمين .

والآن لنستعرض الآيات التي تناولت هذا الأمر فظراها وزفهمها ببصيرة.

من يقرأ قوله تعالى عن القرآن: (يضل به كتابرا وبهدى به كثيرا) (١) ربما يفهم منه أن الهدى والضلال أمر قد قدره الله عليهم ، وألزمهم به وجعل هؤلاء ضمالين وهؤلاء مهتدين ، ولكنه إذا قرأ قوله تعالى : " ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين " (٢) وقوله تعالى : (ومايضل به إلاالفاسقين ) (٣) .

علم أن الهدى والضلال ليس إلزاما من الله ، ولكنه تابع لحالة الإنسان فإنه إن كان متقيا كان القرآن هدى له ، وإن كان فاسقا كان له ضلالا .

قد يقول: ومايدريني اذا كان الله قد جعلني من المتقين أو جعلني من الفاسقين ؟ فإذا انتبه إلى قوله تعالى: (المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون (٤).

وقوله: (إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل وينسدون في الأرض) (٥).

علم أن المسألة ليس فيها إجبار ، وأن مردها إلى صفات وأعمال داخلة في نطاق حرية الإنسان وطاقته .

فأنت تستطيع أن تؤمن بالغيب ، وأن تقيم الصالاة ، وتنفق في سبيل الله . وتستطيع أن تنقض العهد ، وتقطع الموصول ، وتفسد في الأرض ، أمور في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ٢٦) . (٢) سورة البقرة الآية (٢) .

 <sup>(</sup>٢) سُورة البقرة الآية (٢٦) . (٤) سورة البقرة الآية ( ٢،٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سررة البقرة الآية ( ٢٦ ، ٢٧ ) .

طاقتك ؛ وفي إمكانك تركها ، إن عملت الثلاث الأولى كنت بذلك من المتقين ، فاستحققت الهداية ، وإن عملت الثلاث الأخرى كنت بذلك من الفاسقين فاستحققت الضلال(١)

ابدأ أنت والله يقرك ويساعدك ، أو يعد لك فيمالخترت . ( والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم )(٢) (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا)(٢) ذلك محض عدله سبحانه وتعالى .

وعلى السؤال الثاني: هل كان بإمكانه أن يكون مهتديا ؟!

أقول: هل قام ذلك المجادل فجرب حتى يعلم هل كان بإمكانه أولا ؟! إن قضاء الله عز وجل وقدره بمعنى علمه ، وعلم الله محيط بماكان ومايكون إلى يوم القيامة، فهل علم أن الله أجبر الإنسان على فعل الخير، أو الشر ، وهل أعطى الله سيحانه علمه لأحد فأعلمه أنه سيكون برا أو فاجرا ؟!!

تأمل معى هذا القول لعبدالله بن عمر - رضى الله عنه - قال :

مثل علم الله فيكم - أى قضائه وقدره - كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم التي أقلتكم التي أقلتكم التي أقلتكم التي أقلتكم التي أقلتكم الشموات والأرض على فعل المعاصي ، كذلك المحملنكم المعاصي .

ولنضرب لذلك مثلا يقرب المعنى ، ولله المثل الأعلى في السموات والأرض ؛ لو أرسل رجل ابنه لشسراء شيء ما ، ثم حينما أرسله قال لعلمه بابنه وأخلاقه وسلوكه - هذا الولد سيلعب بالنقود ، ويتأخر ، ثم حدث ماقال تماما ،

فهل علم الوالد أجير الولد على شيء من ذلك ؟!!

وهل علم الوالد يعفى الولد من العقوبة ؟!!

فعلم الله سبحانه أوثق وأتم وأكثر إحاطة من علمنا ببعضنا ، وكيف يحتج الإنسان بذلك على الله ، ولايحتج بذلك في أصور الدنيا ، فلماذا يدفع الجوع بالطعام ، والبرد بالغطاء ، والمرض بالدواء إلغ ، ولايقول الجوع والبرد ، والمرض أقدار الله .

<sup>(</sup>١) تعريف عام بدين الإسلام للشيخ على الطنطاوي ( مختصرا ) ص ١٣٧ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ( ١٧ ) (٢) سورة مريم الآية ( ٧٥ ) .

٢ - وقد يقول قائل :

إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله ، فكيف ننكره ونكرهه ؟!

هذا السؤال ورد هكذا في شرح العقيدة الطحارية ، والجواب من مختصر هذا الشرح: قال:

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل مايقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولاسنة ،

بل من المقضى مايرضى به ، ومنه مايسخط ويمقت ، كمالايرضى به القاضى لأقضيته سبحانه ، بل من القضاء مايسخط كماأن من الأعيان المقضية مايغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم .

ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله ، وهو فعل قائم بذات الله تعالى ، ومقضى ، وهو: المفعول المنفصل عنه ،

فالقضاء كله عدل وخير ، وحكمه : نرضى به كله ،

والمقضى قسمان: منه مايرضي به ، و منه مالايرضي به ،

ويقال ثالثًا: القضاء له وجهان:

أحدهما : تعلقه بالرب سبحانه وتعالى ، فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به .

والوجه الثاني: تعلقة بالعبد ، ونسبته إليه ، فمن هذا الوجه ينقسم إلى مايرضي به ، وإلى مالايرضي به ،

مثال ذلك: قتل النفس له اعتبارات ، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه ، وشاء ه ، وجعله أجلا للمقتول يرضى به .

ومن حيث صدر من القاتل وياشره ، وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولانرضى به(١) .

<sup>(</sup>١) أصول العقيدة الإسلامية ص ٨٢ ، ٨٢ .

ثمار الإيمان بالقضاء والقدرء

لكل ركن من أركان الإيمان ثماره اليانعة وآثاره الطيبة الملموسة في الدنيا والمرجو ثوابها وأجرها في الآخرة:

١ - الشجاعة النادرة ، وعدم التردد .

إذ من علم أن القلم قد جف بماهو كائن الى يوم القيامة ، ومن اعتقد أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وماأخطأه لم يكن ليصبيبه كان أبعد من الجبن ، وأول الناس إقداما ، وأمضى الناس عزيمة ، وأقوى الناس شكيمة لذا كان على بن أبى طالب – رضى الله عنه – يقول:

أى يسومى من المسبوت أفر نه يوم لايستقدر أو يسوم قدر يسوم لايستقدر لاأرهسيه نه ومن المقدور لاينجو الحسنر

٢ - صلاح البال ، وهدوه القلب لمايقع ، والرضا بماوقع .

فكله بتقدير العزيز العليم ، وعدم الفرور بماحصل الإنسان .

قال تعالى: (ما أصناب من مصنيبة إلابإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) (١) .

وقال: (ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلافي كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بماأتاكم) (٢).

فكل شيء في الكون يسمير وفق حكمة عليا ، فإذا برىء الإنسان من الجزع عند الإخفاق ، ومن الفرح والبطر عند النجاح ، كان إنسانا سويا متزنا ، بالغا منتهى السمو والرقعة .

٣ – الانطلاق إلى البحث عن سنن الله في الكون ، وإدراك القوانين المنظمة .
 لهذا الكون ، فيدفع ذلك إلى استخراج كنوز الأرض والانتفاع بماخلق الله سبحانه وتعالى فيه .

<sup>(</sup>١) سبورة التعابن الآية (١١) ، (٢) سبورة الحديد الآية ( ٢٢ ، ٢٢ ) .

( وسخر لكم مانى السموات ومانى الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) (١) .

وبذلك يكون الإيمان بالقضاء والقدر قبوة باعثة على النشاط والعمل والإيجابية في الحياة ،

٤ - ريط الإنسان دائما بالله سبحانه وتعالى ، فهو سبحانه يخلق مايشاء
 ويختار فهو المتصرف المطلق وماكان لأحد الاختيار معه.

فتتعلق القلوب بالله بعد الأخذ بالأسباب إذ الأسباب لاتعمل بنفسها.

قال تعالى : ( مايفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها ومايمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ) (Y) ,

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية (١٣) .

 <sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية (٢),.

## أحكام متغلقة بالقضاء والقدر

### [1] أنواع القضاء ،

قال الإمام النووى : واعلم أن التقادير أربعة :

الأول: التقدير في العلم ، ولهذا قيل: العناية قبل الولاية ، والسعادة قبل الولادة ، واللواحق مبنية على السوابق . قال الله تعالى: (يؤفك عنه من أفك)(١) أي يصرف عن سماع القرآن ، وعن الإيمان به في الدنيا من صرف عنه في القدم، قال رسول الله ملك الله إلاهالكا" (٢) أي من كتب في علم الله أنه هالك ".

الثاني: التقدير في اللرج المحفوث، وهذا التقدير يمكن أن يتغير ، قال الله تعالى : ( يمحد الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (٢) ، وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول في دعائه : اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحنى واكتبني سعيدا (٤) .

الثالث: التقدير في الرحم، وذلك أن الملك يكتب رزقه، وأجله، وشقى أو سعيد.

الرابع: التقدير هو سوق المقادير إلى المواقيت ، والله تعالى خلق الخير والشر وقدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومات (٥).

[٦] مدافحة الأقدار بالأقدار :

إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر المقادير ، فإنه سبحانه قدر مايدافعها ، فقدر البرد ، وقدر مايدفعه وهو البرد ، وقدر مايدفعه وهو البرد ، وقدر المعطش ، وقدر مايدفعه وهو : الماء . ومن أقداره أن الله تعالى جعل الدعاء يدفع البلاء ، فالبلاء من قدر الله والدعاء كذلك . وجاء الحديث عن الرسول سلام : " والله إن القضاء والدعاء ليعتلجان بين السماء والأرض " .

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم : ٢٠٨ ، أحمد في جدا / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الرعد : ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) شرح الأربعين النووية للإمام النووي ص١٤ ، ١٥ ط الشمرلي .

# الأإكراء فحم الدين

إن عقيدة الإسلام ماقامت يوما على جبر الناس وقسرهم عليها ، بل ولايمكن لعقيدة أن تقوم على قهر الناس على الاعتراف بها .

ذلك أن عقيدة الإسلام تمتلك من الحجة ، والقوة مالاتحتاج معه إلى إكراه .

وكما أنها لاتصادر حرية الناس ، ولاتكرههم على اعتناقها ، فإنها ينبغى ألاتمنع قسراً من الوضول إلى الناس ، وألاتصادر وتقام الحدود والسدود دون تبليفها ، وإلاكان الجهاد لإزاحة من يقف عقبة كتوداً في سبيل وصولها ، لالن لم يؤمن بها .

( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (١) .

إنه بعد إقامة الحجة ، والبيان ، واستبانة النور من الظلام ، والحق من الباطل يكون الضيار ، وهذا هو منهج القرآن في عرض العقيدة ، تأمل هذا العرض المعجز ، مفنداً لشبهات المشركين ومبينا الدين الخالص :

( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيماهم فيه يختلفون ، إن الله لايهدي من هو كاذب كفار . لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممايخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ، خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ألاهو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لإإله بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لإإله

ثم تأمل التعقيب الرياني بعد هذا العرض حيث يقول: (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولاتزر وازرة وزر أخرى .....) (٢).

وهذا منهج قرآنى في عرض العقيدة ، أن تهيأ الظروف الملائمة لعرض العقيدة ، ثم بعد ذلك يكون الإيمان بها عن طواعية واختيار .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) معورة الزمر الآيات (٣-٧).

قال سبحانه: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لايعلمون )(١) فلم يأمر بإكراهه على العقيدة بعد أن سمع كلام الله .

إن الله سبحانه لايريد أن يجر الناس إلى الحق من أعناقهم ، إنما يريد أن يأتوا إليه من قلويهم ، فماذا يفعل بالأعناق ؟

( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين )<sup>(٢)</sup> لكنه الايريد أعناقا إنما يريد القلوب ،

إنه قانون قرآني ، وشيعار رباني أعلنه بعد أعظم آية في القرآن ، وقد بينت وشرحت صفات الخالق سبحانه « آية الكرسي » .

قال : ( لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي  $(^{7})$  ،

وقال تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ... ) (٤) .

وإنه للظلم الفاحش ، والتعصب المقيت ، والميل والعوج أن يترك كل ناعق يعرض ماعنده ، ثم تقام الحواجن ، وتوضع العقبات أمام عرض عقيدة الإسلام . ومع هذا كله يقولون إن الإسلان انتشر بحد السيف .

أقول: من أكره المسلمين الأوائل على الإسلام في مكة ؛ من أكره أبابكر على الإسلام ؟ من شهر السيف في وجه سعد بن أبي وقاص ، ويلال ، وياسر ، وعمار ، وسمية وعمر بن الخطاب ، وحمزة ؟ حيث كان الأكثر يسلم مستخفيا بدينه ، فياترى هل كان مستخفيا بدينه خوفا من سيف الإسلام ؟ أومن سيف الكفر والشرك ؟ ألافليتذكر أولوا الألباب .

<sup>(</sup>١) سورة التربة الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) سبورة الشعراء الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٣٥٦)

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية (١٠٦، ١٠٧).

## هيبة العقيدة وحد الردة

إن العقيدة الإسلامية هيبتها التي تحفظها من عبث العابثين ، فكما كفلت الناس حرية الاعتقاد وأنه لاإكراه في الدين ، وخدعت أنه متى استبان الأمر ووضح ، ودخل الإنسان في هذه العقيدة ، فإنه يلتزم حدودها ونظامها ومن نظامها أن من آمن وصدق وأسلم ، ثم رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه يقام عليه حد الردة وهو القتل ، حتى لايكون الدين ألعوية في يد عابث يدخل إذا أراد ، إن رأى مغنما دخل ، وإن رأى مغرما خرج ، ويكون الدين كالسلعة تروج حينا ، وتبور أخرى ، ويجد المفسدون مجالا رحبا ، وبابا واسعاً لنشر الفوضى ، والشك ، إيهاما أنهم دخلوا في الدين ثم تبين لهم خلاف ماكانوا يظنون فتكون فتنة للسذج .

أويفتح الباب لفاسد العقل يقبل من الدين ماراقه ، وينكر مالايعجبه ، فينكر المعلوم من الدين بالضرورة ، أويرتكب مكفرا بحجة حرية العقيدة ..

لذا جاء ت الأخبار الصحيحة الصريحة في هذا الشأن:

فقد جاء في الحديث : « من بدل دينه فاقتلن ه(١)

وفى الصديث: « لايحل دم امرىء مسلم إلابإحدى ثلاث: الثيب الزانى والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » (٢)

إنه لاينبغى أن يعيب أحد على عقيدة تحافظ على وجودها ، وتثبت أركانها وتحفظ بيانها من المخربين ، إنما ينبغى أن يلام المفسد ، العابث ، فيقوض بنيانه هو ، ولقد شرع الإسلام أن يستتاب ثلاثا وإلاقتل .

ومن محاسن الإسلام في هذا أن من المسائل التي لايقتل فيها المرتد مالودخل الإسلام مكرها ، لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر ، لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه ، فيصير شبهة في إسقاط القتل ، لعدم التكليف ، فقد رفع عنه المؤاخذة (٣) ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب لايعذب بعذاب الله ، وهو بعض حديث فيه برقم (۲۰۱۷) حداً / ۲۰۱۹ متح الباري ، وفي كتاب استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد برقم (۲۹۲۲) جـ۱۲ / ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الحدود برقم (۱ و ۲۵) جــ ۱  $^{1}$  ، والترمذي في كتاب الحدود برقم (۸ و ۱ )  $^{1}$  ، والترمذي في كتاب الحدود برقم (۸ و )  $^{1}$  ، والنسائي في كتاب تحريم النم  $^{1}$  ، وابنها جه في كتاب الحدود برقم (۲ و ) ۲ ، ۸ و ) و ابنها الحدود برقم (۲ و ) ۲ ، ۸ و ) و ابنها الحدود برقم (۲ و ) ۲ ، ۸ و ) و ابنها الحدود برقم (۲ و ) و اب

<sup>(</sup>٢) انظر : الققه على المذاهب الأربعة ٥ / ٣٤٢ ط . دار الإرشاد الطباعة والتشر .

## المواللة والمغاداة

إن من أهم شرات الإيمان بالله سبحانه قضية الحب والبغض ، أوكماذكرنا للودة والمفاحلة ، والبعض يقول : الولاء والبراء ، أو الموالاة والمعاداة . والجميع متقارب .

إذ أن هذه القضية هي من أهم الصور العملية التطبيقية للايمان والتوحيد وجات الآيات ، والأحاديث ، والجوانب العملية حاسمة في هذا الأمر ، فليست هي قضية التراخي والمساومة .

أن يوالى المؤمن الله عز وجل ومنهجه ومن أمر بموالاته أو انبثق عن هذا الولاء وهو موالاة الرسول الذي أرسله بهذا المنهج ، والمؤمنين الذين يتبعون معه هذا المنهج ، ولاولاء لأحد غير هؤلاء .

قال تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ، ورسوله ، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )(١).

والمؤمن في دعائه يقول: ( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين )(٢)

فهذه الولاية لاخوف معها (ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (7) ولاهزيمة معها ( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ) (3)

وهى طبيعة المؤمنين مع بعضهم ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )(ه)

وعن أنس قال ، قال رسول الله - على الله على الله عنه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما ، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كمايكره أن يقذف في النار » (٦) .

- (١) سبورة المائدة الآية (٥٥ ، ٥٦ ) (٢) سبورة البقرة الآية (٢٨٦)
- (٢) سورة يونس الآية (١٦٠) . (٤) سورة آل عمران الآية (١٥٠)
  - (٥) سبورة التوية الآية (٧١).
- (۲) متفق علیه ، أخرجه البخاری فی كتاب الإیمان برقم (۱۲) جـــ ۱۸- و أخرجه مسلم فی كتاب الإیمان برقم (۲۳) جـــ ۱۸ / ۲۹ .

ومع هذا فلابد من مفاصلة الكفر ، والكافرين ، والظلم والظالمين ، فلاتكون مع الإيمان مبودة لغيير المؤمنين ، ولاحب ، ولا صبورة من صبور الولاية وإلا تعرض الإنسان للعقاب الإلهي وجعل على نفسه سلطانا مبينا، ودليلا واضحا على ضعف إيمانه أو زواله ، (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا )(۱)

(ياأيها الذين آمنوا لاتتخنوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولتك هم الظالمون ، قل إن كان آباؤكم وأبناء كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدى القوم الفاسقين ) (٢) .

وانظر إلى هذا الترهيب القرآنى من موالاة المؤمنين غير المسلمين حيث يقول : (ياأيها الذين آمنوا لاتتخنوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) (٢) .

واربمايقول قائل – من واقع الهزيمة النفسية ، وضعف الإيمان ، وعدم الثقة بربه – لى مصالح ينبغى أن تجلب ، وهناك مفاسد ينبغى أن تدرأ .. فيجيب القرآن : ( فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين )(2) .

ولعل منكرا ً ينكر هذا علينا ، فنقول : هذا أمر اشترك فيه كل من جمعتهم عقيدة أو مبادىء ، يوالون من وافقهم ، ويعانون من خالفهم ، حتى ولوكانوا على الباطل . إن الكفار أولياء بعض ، وإن الظالمين كذلك ، والمنافقين مثلهم .

قال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (٥)

وقال : ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (١٤٤) . (٢) سورة التوبة الآية (٢٣, ٢٤)

<sup>(</sup>٣) سبورة المائدة الآية (١٥) (٤) سبورة المائدة الآية (٥٦)

<sup>(</sup>٥) سررة الأنفال الآية (٢٧) (٢) سورة الجاثية الآية (١٩)

وقال (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) (١)

بل وبالغوا مبالغة تخطت المعاداة القلبية إلى المفاصلة حتى في محل الإقامة وتأمل معي مواقف الكفار مع الرسل وأتباعهم .

(قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ، قال : أولو كنا كارهين ... )(٢)

وقال تعالى:

( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعويون في ملتنا )(٢)

ولقد كان للمؤمنين قدوة حسنة وأسوة طيبة في أبيهم إبراهيم حينما أعلنه مبدأ عاما في المعاداة والمفاصلة ، حيث قال الله سبحانه : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومماتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلاقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وماأملك لك من الله من شيء )(1) ،

وممايظهر بجلاء علاقة هذا المبدأ بالإيمان قوله تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولوكانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألاإن حزب الله هم المفلحون )(٥) ،

وينبغى التفرقة بين المولاة والمودة ، ويين البر والقسط ، فالمولاة والمودة منهى عنهما ، والبر والقسط مأمور بهما كمافى قوله تعالى : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) (١)

ولذلك يجتمع الأمران معاً فلايحمل الكره والبغض على الظلم ، إنما لابد من العدل والقسط حتى لو وجد البغض والعداء ،

ولذا قال سبحانه: (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجر منكم شنئان قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (٧)

- (١) سورة التربة الآية (١٧) (٢) سورة الأعراف الآية (٨٨) .
  - (٢) سورة ابراهيم الآية (١٢) (٤) سورة المتحنة الآية (٤)
  - (ه) سورة المجادلة الآية (٢٢) (٢) سورة المتحنة الآية (A) .
    - (٧) سبورة المائدة الآية (٨) .

وقال على المسائى ربى بتسع أوصيكم بها ، أوصائى بالإخلاص فى السر والعلائية ، والعدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى الغنى والفقر ...... إلغ الحديث ....»

فالمؤمن يحمل قلبا يجمع بين الموالاة ، والمعاداة ؛ والحب . والبغض ؛ والرحمة ، والشدة والعزة ، والذلة ، لكن كل صفة تتوجه إلى محلها اللائق بها شرعا ، ولقد وصفهم الله بذلك فقال : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )(١)

ولأعرض لك الآن صور الموالاة ومظاهرها ملخصة من الولاء والبراء للقحطائي (٢):

- ١ الرضى بكفر الكافرين ، وعدم تكفيرهم ، أو الشك في كفرهم ،أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة .
- ٢ التولى العام واتخاذهم أعوانا وأنصاراً وأولياء ، أو الدخول في دينهم. قال ابن جرير :« من اتخذ الكفار أعوانا ، وأنصارا ، وظهورا ، يواليهم على دينهم ، ويظاهرهم على المسلمين ، فليس من الله في شيء ، أي قد بريء من الله وبرئ الله منه ، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر ، ( إلا أن تتقوا منهم تقاه ) أي : إلاأن تكونوا في سلطانهم فتخاشرهم على أنفسكم ، فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا العداوة ، ولايشايعوهم على ماهم عليه من الكفر ، ولايعينوهم على مسلم يفعل » ( ))
  - ٣ الإيمان ببعض ماهم عليه من الكفر ، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله .
- ع مودتهم ومحبتهم ، وقد أوردت قول الله تعالى ( لاتجذ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله .. )إلخ الآية (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الفتح أية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الولاء والبراء هــــ ٢٣٤ - ٢٤٩ ط. النور الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) السابق نقلا من تفسير الطيري ٣/ ٢٢٨ . (٤) سورة المجادلة الآية (٢٢) .

الركون إليهم قال تعالى: (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار،
 ومالكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون ) (١)

قال القرطبى : والركون حقيقته : الاستناد والاعتماد ، والسكون إلى الشيء والرضا به .

وقال قتادة : لاتوبوهم ولاتطيعوهم .

وقال ابن جريج: لاتميلوا إليهم.

٦ - مداهنتهم ، ومداراتهم ، ومجاملتهم على حساب الدين ، وهو أمر وقع فيه كثير من المسلمين نتيجة الانهزام النفسي أمام قوة الكفار المادية ، وفراراً من تهمة (التعصب) ،

والمداهنة ، والمجاملة بتدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدى إلى الضروج من الملة والعياذ بالله ، ولنتذكر أن المسلمين الأوائل انتصروا بعزتهم الإيمانية .

٧ - اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين قال - تعالى - : ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخفوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)(٢).

قال النيسابورى: نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافحون المنافقين ويواصلون رجلا من اليهود لماكان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فانزل الله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم (٢)

 $\Lambda$  - طاعتهم فیمایأمرون ویشیرون به فیمایضر بدیننا ، قال تعالی : ( ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) ( $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) سررة هن الآية (١٣) ،

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية (١١٨)

<sup>(</sup>३) एट्रा प्यूडी (१)

- ويمكن الاستفادة منهم في أمور الدنيا فقط مع الحذر ان يكون ذلك نريعة إلى الإضرار بالدين.
  - ٩ توليتهم أمراً من أمور المسلمين ، كالإمارة ، والكتابة وغيرها .
    - ١٠ مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله .
- قال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم)(١)
  - ١١ الرضا بأعمالهم والتشبه بهم ، والتزيي بزيهم .
    - ١٢ معاونتهم على ظلمهم ، ونصرتهم ،
  - ١٣ تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل السادة ، والحكماء .
- ١٤ التأمر معهم وتنفيذ مخططاتهم ، والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم،
   والتجسس من أجلهم ، ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إليهم .
- ٥١ الهروب من دار المسلمين إلى الحرب بغضا للمسلمين وحبا للكافرين .
- ١٦ من انشرط في الأصراب العلمانية ، أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية ، والماسونية ، وبذل لها الولاء والحب والنصرة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (١٤٠ ) .

## المقيدة وبقية جوانب الإسلام .

سبق أن ذكرنا أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة ، وينقص بالمع والذنوب ، فهناك صلة بين العمل الصالح – الذي قديكون : خلقا ، أو عباد معاملة – وبين زيادة الإيمان ، وهناك صلة بين المعصية – ألتي قد ة خلقا ، أو تركا لعبادة : أو إساءة فيها ، أو معاملة – وبين ضعف الإيمان وهنا نفصل القول :

فأمور العقائد في ذاتها مرتبطة ببعضها فالأساس الأول هو الإيما وعليه ينبني الإيمان باليوم الآخر ، والملائكة ، والكتب ، والرسل ، والقد والقدر . والعقيدة تتأثر بالأخلاق ، حسنها ، وسيئها ، فتزكو بالأولى ، و مالثانية .

قال - عليه : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه » (١)
وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذى جاره ، ومن كان يؤم
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
أوليصمت » . (٢)

فنرى مماسيق أن أمور العقيدة ارتبط بعضها بيعض ، وارتبطت بالأخلاق ، وتأثرت بها وجودا وعدما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب الأخيه .... إلخ . وأخرجه كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب الأخيه ....... (انظر اللؤلؤوا الدرام) ١٠ / ١٠

 <sup>(</sup>٢) هذا العديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فائد
 وأخرجه مسلم في كتاب الايمان باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير . ( انظر :
 (١٩) ١ / ٠٠ .

وكذا ارتبطت العقيدة بالعبادات على نحو ماأسفلنا . وقد قال - عليه « إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » (١)

وكثيرا مانجد الأمر بالعبادات وغيرها في القرآن موجها للمؤمنين .

وارتبطت الأخلاق كذلك بالعبادات ، وقد جاء في الحديث الإلهي : « ليس كل مصل يصلى إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ، ولم يستطل على خلقى ، ولم ييت مصراً على معصيتى ، وقطع نهاره في ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتى واستحفظه ملائكتى ، أجعل له في الظلمة نورا ، وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقى كمثل الفريوس في الجنة » (١)

وارتبطت العقيدة أيضا وتأثرت بالمعاملات .

فعن عائشة قالت: « ماغرت على امرأة ، ماغرت على خديجة ، ولماكنت أسمعه يذكرها ، وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها ، واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها ، وبخلت عليه امرأة فهش لها ، وأحسن السؤال عنها ، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وإن حسن العهد من الإيمان » .

والخلاصة : أن دين الإسلام كله شيء واحد لايتجزأ كالجسد الواحد. وهذا الجسد له أعضاء ، وجميعها يتأثر بعضه ببعض .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه والدارمى ، وابن منيع ، وابن مردويه عن أبى سعيد مرقوعا ، وقال الترمذى حسن غريب ، وصححه ابنا خزيمة ، وحبان ، والحاكم .

وفي لفظ : إذا رأيتم الرجل يلزم المسجد قلاتحرجوا أن تشهدوا له أنه مؤمن ( كشف الخفاء : ١ / ٢٣ برقم (٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار .

## العقيدة وسد الدرائع إلك الشرك

إن العقيدة - الإيمان - أساس العمل ، فكما أنه لاعقيدة بدون عمل ، فإنه لاعمل بدون عقيدة . فهى من الأهمية بحيث أن كل عمل بدونها لاقيمة له في ميزان الإسلام .

وإن أخطر شيء حذر الإسلام منه الشرك ، إذ أنه ينسف الأعمال جميعا، فقد قال الله تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) (١)

والشرك يتسلل إلى النفس تسللا خفيا ، وفي صور مختلفة ، لذا حاط الإسلام العقيدة بسياج قوى يحميها من الضعف أو النقص ، ففرض فرائض ، وحد حدوداً ، وسن سننا ، وشرع شرائع تقوى العقيدة وتثبتها في قلوب أصحابها، كماذكرنا ذلك في شعب الإيمان .

ويأتى القرآن ببيان صفات المؤمنين وأنهم ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ، وممارزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ودرق كريم )(٢)

ويأتى الأمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ، بالإيمان بالله .

قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله .... ) (٦)

قال الإمام النيسابوري: أي اثبتوا على الإيمان بالله.

وقال الشيخ محمد الجاوى: (ياأيها الذين آمنوا) فى الماضى والمستقبل (أمنوا) فى المستقبل (بالله ورسوله)(٤)

ولقد نهى الإسلام عن أمور يخشى أن تكون وسيلة ونريعة إلى الشرك، حتى ولو لم تكن بذاتها شركاً، ذلك لتبقى عقيدة المسلم صافية نقية لم تكدر أوتعرض للتكدير في المستقبل، ولوكان هذا المستقبل يشهده أجيال أخرى.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٣٦)

 <sup>(</sup>٤) التفسير المنير لمالم التنزيل للشيخ الجاوى ، ويهامشه تفسير الوجيز في تفسير القرآن المزيز للنيسابورى ١ / ١٧٩ .

ففى الصحيح عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله تعالى - : ( وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا ) قال :

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ، ونسى العلم عبدت .

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لماماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم (١)

وإن الشيطان خطوات وهو لايياس أبدا ، وإنما هو ملحاح بطئ الياس ، فإن لم ينجح في إيقاع المسلم في الشرك أوقعه في البدعة ، أو الكبيرة ثم يحاول إيقاعه في الشرك بعد تهيئته وتحضيره .

ولقد جاء النهى عن تصوير الصور ، واتخاذها ، وكذلك بيعها ، وشراؤها على وفق القاعدة :

ماحرم استعماله حرم اتخاذه .

والقاعدة : ماحرم أخذه حرم إعطاؤه  $^{(7)}$ 

قال في المجة البالغة ،

ومنها - المنهى عنه - صناعة التصاوير في الثياب ، والجدران ، والأنماط ، فنهى عنها النبي - مَلِيَّةً - ومدار النهي شيئان :

أحطهما ، أنها أحد وجوه الإرفاء والزينة ، فإنهم كانوا يتفاخرون بها ويبذلون أموالاخطيرة فيها ، فكانت كالحرير ، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها .

وثأنيهما : أن المخامرة بالصور واتخاذها وجريان الرسم بالرغبة فيها يفتح باب عبادة الأصنام ، وينوه أمرها ، ويذكرها لأهلها ، ومانشأت عبادة الأصنام في أكثر الطوائف إلا من هذه .

قال: وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان ، ولذلك أمر بقطع رأس التماثيل ، لتصير كهيئة الشجر .

<sup>(</sup>١) الجامع الفريد / كتاب التوحيد للشيخ / محمد بن عبدالوهاب ( صد: ٨٩)

(٢) الأشباء والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ( ص : ١٦٧ ) .

قال - على البيت الذي فيه الصورة ، لاتدخله الملائكة » .

وقال - على مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم » .

وقال - عَلَيْهُ - : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » .

قال: لماكانت التصاوير فيها معنى الأصنام، وقد تحقق فى الملأ الأعلى داعية غضب ولعن على الأصنام وعبدتها وجب أن يتنفر منها الملائكة، وإذا حشر الناس يوم القيامة بأعمالهم تمثل عمل المصور بالنفوس التى تصورها فى نفسه وأراد محاكاتها فى عمله، لأنها أقرب ماهنالك، وظهر إقدامه على المحاكاه، وسعيه أن يبلغ فيها غاية المدى فى صورة التكليف بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ)(۱)

وهناك بعض صور متفق عليها بالحل ، وأخرى بالحرمة ، وثالثة مازالت محل خلاف بين العلماء ، ليس هذا موطن عرضها .

### الفلم فك الصالمين ،

ومن باب سند الذرائع إلى الشرك ، جناء النهى عن الغلو في الصنالحين إطراءا ومحية حتى الأنبياء ،

وقد جاء في الحديث : « لاتطروني كما أطرت النصاري ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبدالله ورسوله » أخرجاه في الصحيحين .

وقد قال على الله على العلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة حسـ١٩٢ ط ، مصورة عن طبعة هندية سنة ١٣٥٥ هـ. .

الدبح بهكان يدبح فيه لغير الله ،

ومن ذلك أيضا جاء النهى عن القيام بنسك أو عبادة بمكان يحدث فيه إشراك بالله سبحانه وتعالى .

عن ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه - قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبى - مُلِيَّة - فقال: هل كان فيهاوثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال: لا ، قال: لا ، قال: لا ،

فقال رسول الله - عليه : « أوف بنذرك ، فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولافيمايملك ابن أدم » .

رواه أبو داود وإستاده على شرطهما .(١)

فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصى لايجوز أن يعبد الله فيها ، ومن الأمور المنهى عنها لكونها ذريعة إلى الشرك ، زيارة القبور على غيره ، الوجه الشرعى ، كالتمسح بها ، والدعاء عندها ، رجاء قبوله ، وإسراجها ، وبناء المساجد عليها ،

ومن الأمور التي ينبغى الحيطة فيها جيداً ( التوسل) وتمييز الشرعى من غيره والمتفق عليه ، والمختلف فيه ، حتى يعبد الإنسان ربه حق العبادة دون تفريط أو إفراط .

وفى ذلك كله كلام طويل ليس محل ذكره هذا المختصر إنما أردنا التنبيه وكفى حتى نوفيه فى موضع آخر .(٢)

وختاماً: أسال الله تعالى أن يعلمنا ماينفعنا ، وأن ينفعنا بماعلمنا ، وأن يصحح عقيدتنا ، ويقوى إيماننا ...

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الجامع الفريد / كتاب التوجيد صد ٦١ ، ٦٢ .

 <sup>(</sup>٢) المزيد في مسالة التوسل يمكن مراجعة كتاب: قاعدة خليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية .
 تحقيق: سالم محمود عبدالجليل ط. نهر النيل .